



من الحوليات إلى التاريخ العلمي

# نهضة الكتابـة التاريخيـة في مصر



31

ه ، أحمد زكريا الشَّلق







مُطِعِهُ وَاللَّهُ وَالْوَاوْ الْقِوْمَيْنَ الْفَطْلَعْ



من الحوليات إلى التاريخ العلمى نهضة الكتابة التاريخيةفي مصر

صورالقلاف الأمامي

من اليمين، أحمد شفيق باشا \_ محمد صبرى السوريوني \_ محمد شفيق غربال

صور الغازف الخلفي

من أعلى: رفاعة الطهطاوي - على مبسارك - أمين سيامي باشيا



#### من الحوليات إلى النّاريخ العلمي

## نهضة الكتابة التاريخيةفي مصر

تاليف د. أحمد زكريا الشُّلق



### الهَيَنْهُ العَيَانَة لِلَالِّلِلْكِنَّ ِ كُلِلْوَالِقُ الْمُعَالِمَةِ عَلَيْنَ

رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد صابر عرب

#### الشلق، أحمد زكريا،

من الحوليات إلى التاريخ العلمى: نهضة الكتابة التاريخية في مصر/ تأليف أحمد زكريا الشلق . . القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، مركز تحقيق التراث، ٢٠١١.

۲۵۰ ص ؛ ۲۶ سم.

تدمك 7 - 0823 - 18 - 977 - 978

١ - التأريخ.

أ - العنوان

9.4,4

إخراج وطباعة:

مطيمة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

لا يجـوز اسـتنسـاخ أى جـزه من هذا الكتـاب بأى طريقة كانت إلا بمد الحصول على تصريح كتابى من الهـيلـة المـامـة لدار الكتب والوثالِق القـومـيـة

www.darelkotob.gov.eg

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١١/٩٤٥١

I.S.B.N. 978 -977 - 18 - 0823 - 7



كالالكث كالقالق القالقة القلفت الإدارة المركزية للمراكز العلمية مركز تاريخ مصر المعاصر

## مصر النهضة



العدد (٨٤)

سلسلة دراسات علمية في تاريخ مصرالحديث والمعاصر

رئيس مجلس الإدارة

أ.د.محمد صابرعرب

رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية

أ.د.فاروق جميل جاويش

رئيس التحرير

أ.د. أحمد زكريا الشّلق

سكرتيرالتحرير

عبد المنعم محمد سعيد

الإشراف الفتى

محمد على الشريف

الأراء الواردة بالنص لا تعبر هن رأى هيئة التحرير ولكن تعبر عن رأى المؤلف

> أسس هذه السلسلة أ.د. يونان لبيب رزق

1947/26

للمراسلات / مركز تاريخ مصر المعاصر/ دار الكتب والوثائق القومية/ كورنيش النيل. رملة بولاق.

تصميم الفلاف

محمد عماد

## الإهداء

إلى أستاذي الدكتور عبد الخالق لاشين المثال الصعب، والأستاذية والكرامة في أجلً صورة

#### على سبيل التقديم

أعترف بأن ثمة قصورا في تقييم حركة الكتابة التاريخية المصرية الحديثة والمعاصرة، وهو ما أقر به الصديق الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق، في تقديمه لهذا العمل العلمي المتميز، الأمر الذي دفعه إلى العناية بهذه الدراسة، التي تسد فراغا ملحوظا في هذا الجانب، وخصوصًا وأن مؤرخنا الذابه قد توصل إلى هذه الحقيقة بعد خبرة علمية طويلة، شملت تقريبًا كل مراحل التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وعلى مدار أربعة عقود تقريبًا، ومنذ أن عمل الدكتور أحمد زكريسا معيدًا بقسم التاريخ بجامعة عين شمس ١٩٧٢، وحتى بدايات العقد الثاني من هذا القرن، وهو يواصل مشروعه العلمي، حينما بدأ حياته العلمية، بعد أن اختار خزب الأمة ودوره في السياسة المصرية كموضوع لرسالته لدرجة الماجسستير، هذا العمل العلمي الذي يعد بمثابة المصدر الأول، ليس عن الحزب فقط؛ وإنما عن الحيات المصرية منذ بدايات القرن العشرين. وحينما كتب رسالته للدكتوراه عن "حزب الأحرار الدستوريين" جاءت من أفضل الأطروحات التي كتبت خسلال العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن أنه وثق لدور هذا الحزب وسياسته، لذا أصبح الكتاب العمدة في تاريخ هذا الحزب.

لم يكن أحمد زكريا حينما كتب هاتين الرسالتين مجرد ناقــل أو موشــق, أو حتى مؤرخ تقليدي؛ بل كان بارعًا في منهجه ورؤيته ونقده، وقد عبّر في كل مـــا كتب عن ثقافة راقية المستوى؛ فضلاً عن لغته العلمية الرفيعة.

لم يتوقف مؤرخنا الرائع عند هذين العملين الكبيسرين؛ بسل راح يواصل مشروعه حينما كتب در اساته عن تحديث الفكر المصري، ولعله أول مسن عنسى بالكتابة عن الحزب الديمقراطي المصري (١٩١٨ – ١٩٢٣) بعد أن أغفلناه فسي خضم أحداث ثورة ١٩١٩، كما عنى بالتاريخ الاجتماعي والسياسي، شم واصل رسالته من خلال عشرات الكتب والبحوث الأكاديمية، بعضها عن طسه حسين والبعض الآخر عن الشيخ مصطفى عبد الرازق وغير ذلك كثير؛ إضافة إلى ما كتبه عن تاريخ العرب الحديث والمعاصر، البعض عن تاريخ قطر، والأخر عن العرب والدولة العثمانية، لذا فقد استحق صديقنا كل هذا التقدير من كل الأوساط العلمية، ليس في مجتمع المؤرخين فقط؛ وإنما في كافة الأوساط الثقافية المصرية، القومية؛ فضلاً عن هيئة قصور الثقافة، وقد حفلت مكتبتنا المصرية بالعديد مسن وخصوصنا وقد أشرف على العديد من الأعمال العلمية في دار الكتب والوثائق الأعمال الكبيرة التي أشرف عليها الدكتور أحمد زكريا الشلق، أو قدم لها أو أعد البعضها در اسات علمية رصينة تنم عن وعي كبير بمعنى الكتابة التاريخية، لذا فقد تعربه الدولة حينما منحته جائزة التقوق من المجلس الأعلى للثقافة عسام ٢٠٠٣، وإن كنت أود لو أنه حصل على الجائزة التقديرية في العام نفسه فهو يستحقها بكل اقتدار.

لقد جمعت هذه الدراسة البديعة نماذج متنوعة من ميراث الكتابة التاريخيــة ابنداء بالجبرتي والطهطاوي وعلى مبارك وأمين سامي وأحمد شفيق باشاء وهــذا

الأخير يعد بحق صاحب موسوعة متكاملة تناولت نصف قرن من التاريخ المصري، كتبها على شكل مذكرات وحوليات.

ومع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشسرين تكون مدرسة التاريخ المصري قد اكملت نضجها، رغم أن غالبية أعلام المؤرخين المصسريين وقتئذ لم يكونوا قد درسوا المناهج الحديثة، لكن جاءت كتاباتهم بمثابة الكتاب المرجع في كل ما كتبوا، وخصوصا محمد فريد صاحب "البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية".

ويتوقف المؤلف عند نعوم شقير وكتابه الشهير تاريخ سينا"، الذي يعد بحق أفضل ما كتب عن تاريخ سيناء حتى الأن، ورغم أن الرجل كان شاميا، إلا أنه اندمج في الحياة المصرية كغيره من الشوام النين اجتنبهم الحياة المصرية وانخرطوا في تقافتها أدباء وشعراء ومؤرخين ومترجمين وروادا للصحافة.

لم يغفل مؤلفنا أعمال رجل كيوسف نحاس بك الذي قد لا يعرفه الكثيرون، فقد كان من كبار المشتغلين بقضايا التعاونيات والقضايا الاقتصادية، وقسد عنسي بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية والأهلية، ولعل ما كتبه عن "الفلاح" المصري فضلا عن العديد من الدراسات الاقتصادية والتشريعية؛ يعد من الفضل ما كتب في هذا المجال.

ثم انتقل مؤلفنا إلى دراسة كل من محمد شفيق غربال ومحمد رفعت ومحمد صبري السربوني، باعتبارهم بدايات لجيل من المسؤرخين بالمعنى الأكاديمي، محللا ومناقشا لأعمال هذا الجيل من الأساتذة الكبار الذين ملئوا حياتنا ثقافة ومعرفة.

لقد توقف المؤلف كثيرا عند لحمد عزت عبد الكريم الذي يعد بحق صاحب مدرسة كبيرة في التاريخ الحديث، ليس من خلال مؤلفاته فقط؛ وإنما من خلال من تلاميذه الذين انتشروا في كل الجامعات والمراكز البحثية في مصر والعالم العربي.

وإذا كان الدكتور أحمد زكريا قد أنهى كتابه بفصل خصصه الأستاذه الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى، الرجل الذي لم يأخذ حقه من التقدير والاهتمام، رغم أنه من وجهة نظري من أفضل من أنتجتهم مدرسة التاريخ المصري فقد كان كما قال مؤلفنا "يمتلك جرأة نفس أبية ونزاهة ضمير حي وقدرة طاغية على التأثير في من حوله".

اعتقد أن هذا العمل العلمي الذي تشرف سلسلة "مصر النهضة" بدار الكتب بنشره يعد من أفضل ما كتب عن تاريخ مدرسة المؤرخين المصربين في مجال التاريخ الحديث والمعاصر.

تحية تقدير إلى روح هؤلاء البنائين العظام، وتقديرا ومحبة للصديق الدكتور أحمد زكريا الشلق.

اد. محمد صابر عرب ابریل ۲۰۱۱

#### مقدمة المؤلف

نشأت فكرة هذا الكتاب من اعتبارين أساسيين: أولهما - المنقص الواضح في التاريخ لحركة الكتابة التاريخية عن مصر الحديثة والمعاصرة، لتقييمها على أساس علمي. وليس من المبالغة القول بأننا لم نعط هذا الأمرحة من البحث والدرس، بل إن الأجانب سبقونا إلى ذلك بشكل ملفت، ففي ربع القرن الأخير (١٩٨٤ - ٥٠٠٧) - مثلا - صدرت مؤلفات أربعة باللغة الإنجليزية وحدها عن كتاباتنا التاريخية، وهي مؤلفات جاك كرابس جونيور، ورول ماير، وأنتوني جورمان، ثم الدراسة التي وردت بالكتاب الذي حرره كلا من آرثر شمدت، وإيمي جونسون، وباراك سالموني.. ونحن في المقابل كلا من آرثر شمدت، وإيمي جونسون، وباراك سالموني.. ونحن في المقابل كتابة تاريخ مصر المعاصر (١٩٨٧) ثم ندوة "السيداج" عن المدرسة التاريخية المصرية (١٩٩٥)، فضلا عن كتاب لعبد المنعم الجميعي (١٩٩٤) وإخر لرعوف عباس صدر عن "مصر النهضة" عام ٢٠٠٩، ويضاف إلى نلك بضع مقالات هنا وهناك.

أما الاعتبار الثاني فيتمثل في أنه قد تجمع لدي عدد من الدراسات التي قدّمت بها لإصدار طبعات جديدة لأعمال رائدة لمؤرخينا الكبار، حاولت بها الترجمة لهم والتأريخ لإنتاجهم وتقييم مناهجهم، مع ربطها بسياق واتجاهات حركة كتابة التاريخ المصري الحديث والمعاصر. وقد رأيت أن هذه الدراسات، رغم كتابتها على فترات، قد تمثل إسهاما في معالجة بعض أوجه هذا النقص. وأود أن أصارح القراء بأن هذا الهدف لم يكن يسوجهني عند كتابة هذه الدراسات التي أعديتها خلال السنوات العشر الأخيرة، غير أن تلميذي وائل إبراهيم الدسوقي وعبد المنعم محمد سعيد، رأيا أن هذه الدراسات تشكل موضوعا رئيسيا واحدا، وشجعاني – ولهما كمل الشكر على نشرها بين دفتي كتاب. لذلك جعلت أراجعها، وأراجع ما كتب عن الموضوع، ثم عدلت وأضفت فصو لا جديدة لتكميل السياق وترابطه، حتى كان هذا الكتاب.

وإنني إذ آمل أن يكون هذا الكتاب إسهاما مفيدا في التاريخ لحركة الكتابة التاريخية في مصر، والتعريف بروادها وإسهاماتهم، التي نهضت بها وحدثتها، من حيث المصادر والمناهج وأساليب الكتابة وأشكالها، فإنما أود أن أشير إلى أن هذا الكتاب لا يقدم حصرا لإسهامات المؤرخين ورواد التحديث جميعا، فذلك جهد موسوعي أنوء به، مع ما قد يتضمنه من حشد وتطويل وتكرار، لذلك رأيت أن أكتفي برصد ملامح التطور والنهضة في سياق حركة التأريخ لمصر الحديثة والمعاصرة، وذلك بالتركيز على المورخين نوي الاعمال التي تشكل "نقلات مهمة" في مراحل تطور الكتابة التاريخية والنهوض بها، وأستميح القراء عنرا إذا وجدوا أن الكتاب يتضمن فصولا والنهوض بها، وأستميح القراء عنرا إذا وجدوا أن الكتاب يتضمن فصولا والمكتور محمد صبري - لأن هذه الدراسات كتبت عن أحمد شسفيق باشا والدكتور محمد صبري - لأن هذه الدراسات كتبت على فترات متباعدة، وإن كانت في النهاية شكلت فصول موضوع واحد للكتاب. كما يجب التنويه إلى أن الفصول: الثاني والرابع والخامس والثامن والعاشر قد سبق نشرها، أما

وفي النهاية، هذا جهد المقلّ، والأمل معقود على الأجيال الجديدة مسن الباحثين والمؤرخين الذين سوف يثرون الكتابة التاريخية، استنادا إلى قواعد البحث العلمي، بما تتضمنه من موضوعية وعقلانية وروح نقدية، واستفادة من التطورات التقنية الجديدة، ليحققوا نقلات نوعية ترتقي بالبحث في التاريخ وبالمعرفة التاريخية التي تصب في الوعى بالحاضر.

ومن واجبي أن أقدم خالص الشكر وأجزله للصديق الأستاذ المدكتور محمد صابر عرب المؤرخ الكبير، الذي يمنحنا – في هذه السلسلة – تشجيعه الدائم ويوصينا بأن ننشر لشباب الباحثين، وهو ما يبدو من أسماء من نشرت لهم "مصر النهضة".

قبلتنا محبة هذا الوطن وخدمة تاريخه. والله المستعان

أحمد زكريا الشكق ابريل ٢٠١١

### الفصل الأول

## ميراث الماضى ونهضة الكتابة التاريفية

- ١- ميراث الماضى.
- ٢- الجبرتي ومرحلة التحول.
- ٣- التاريخ و المؤسسات التعليمية.
  - ٤- الطهطاوى وعلى مبارك.

## النصل الأول ميراث الماضي ونهضة الكتابة التاريخية

من المهم أن نلاحظ أن مصطلح "النهضة" عندنا مصطلح حديث، وأنه لم يظهر في كتاباتنا بشكل واضح قبل النصف الثانى من القرن التاسع عشر، حين تركز منذ ظهوره على حركة العمران والتجديد والابداع والترجمة في مصر والشام منذ مطلع نلك القرن. وكان ذلك من ثمار المثاقفة مع أوربا، التي عرفت النهضة بمعنى الإنبعاث أو الإحياء أو الولادة من جديد، والتي بدأت من القرن الرابع عشر واستمرت حتى السابع عشر، وإن كانت عندنا قد اكتسبت معنى النهوض، أى اليقظة بعد نوم، أو القيام بعد قعود. وبالرغم من تأثر تاريخنا بالتاريخ الأوربي عن طريق الغزو والاستعمار، أو الانتقال من تأثر تاريخنا بالتاريخ الأوربي عن طريق الغزو والاستعمار، أو الانتقال نعرف عصر النهضة، وما أعقبه من نتوير وحداثة، بهذا المقياس الأوربي لا على سبيل المجاز، أو عند المقارنة بأوربا، وليس من الضرورى أن نسير في ذات القنوات التي سارت عليها أوربا في مراحل تاريخها (۱).

وفي عام ١٩٠٨ عرق جورجي زيدان في مقال بمجلة الهلال "النهضة العلمية الحديثة" بأنها الانتقال الذي أصاب اللغة العربية في القرن الماضي (يقصد القرن التاسع عشر) على أثر اختلاطنا بأهل التمدن الحديث واقتباسنا علومهم المبنية على المشاهدة والاختبار، واقتفائنا آثارهم في إنشاء المطابع والجرائد وغيرها من عولمل التمدن، وكان يرى أن النهضة بدأت من ولاية محمد على عام ١٨٠٥، وأنها نتيجة العوامل "الداخلة في ترقية العقول وتقتيح القرائح" مثل المدارس والمطابع والصحف، وما نتج عنها من تأليف وترجمة (۱). والنهضة، أو الحداثة، أو النتوير، أو الإصلاح، أو الثورة، كلها مطالب وحاجات اجتماعية، مثلها مثل الماكل أو الملبس بالنمبة للأفراد. فإذا لم تلب كما يجب، أو تشبع إشباعا كاملا، فإنها نظل قائمة، بل تزداد حدة، وهذا ما حدث في بلاننا، فقد تجادات الظروف الداخلية من تخلف وفقر وجهل مع الظروف الخارجية من تقدم وغنى وعلم، فكان حاصل ذلك الجدل

هو الحاجة إلى النهوض أو التحديث، فلما لم يتحقق ذلك على النحو المنشود، أو تعطل بفعل عوامل خارجية في الغالب، كالديون والاحتلال، ظل الجدل قائماً. ومما يلفت الانتباء أن الاستعمار العسكري كان على رأس معوقات النهضة والحداثة على أرضنا، مثلما كان حافزاً أيضا للإستمرار في طلبها (۱).

وفي دراسة سابقة لي عن "الحداثة والامبريالية" أوضحت ما أعنيه بالنهضة والحداثة، باعتبارها حالة لجتماعية - تقافية، وتساءلت متى ظهرت وإلى أى مدى كان للإحتلال الفرنسي دور في ظهورها، وأشرت إلى بروز رؤيتين تبلورتا بهذا الشأن أولهما ترى أن نهضة مصر وتحديثها بدأ مع الغزو الفرنسي في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، حين بدأت مصر "تطلع" على معطيات الحضارة الحديثة وتتعلم منها أسباب نهضتها، وثاقيهما ترى أن الاحتلال كان فترة قاتمة ومظلمة في تاريخ مصر، لما جلب من عادات وتقاليد غربية أثرت سلباً على طبيعة شعبها وهددت هويتها وتراثها. ورأى أنصار هذه الرؤية كذلك أن مصر دخلت العصر الحديث مع "الفتح" العثماني، وأنها بلغت درجة من التقدم والتطور، ورغم تدهور أوضاعها خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، إلا أنها ورغم تدهور أوضاعها خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، إلا أنها الحداثة لولا الغزو الفرنسي الذي أعاق نهضتها الذاتية، ووجهها وجهة غربية (١).

وقد أشارت الدراسة السابقة إلى تعريف بالحداثة، كعملية تطوير أو تقدم، بأنها تعنى كسر القوالب الجامدة والتقاليد التى تعوق حركة المجتمع إلى الأمام، مع ما يقتضيه ذلك من نبذ الفكر الخرافي، والاعتماد على العقل، وتبنى مناهج البحث العلمي، والاستفادة الكاملة من المنجزات العلمية في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية لمزيد من التحضر والازدهار.. وخلصت إلى أننا لا نرى بأسا من استخدام مصطلحي النهضة والحداثة بمعنى النهوض والتقدم نتيجة الأخذ بأسس ومقومات الحضارة الحديثة، والسعى نحو الرقى الإنساني في شتى صوره ومجالاته، مع الأخذ في الاعتبار "خصوصية" هذا المتقدم، قياساً إلى المراحل التاريخية السابقة عليه، وقياساً إلى التطور الإنساني العام، الذي بلغته البشرية. ونضيف هذا كذلك لنه ليست هناك

فواصل قاطعة أو حدود فاصلة بين المراحل التاريخية ومغزاها الحضاري، فكل مرحلة جديدة أو "حديثة" كان جنينها في أحشاء من سبقتها، وهذه السابقة تبقى آثارها ممندة، بصورة أو أخرى، فيما أعقبها من جديد.

وسوف تحاول هذه الدراسة، تقديم صورة عامة لوضع الكتابة التاريخية في مصر خلال فترة الحكم العثمانى لها منذ بدايات القرن السادس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر، ثم نعقبها بفترة التحول التى مثلها "الجبرتى" ومدرسته في بدايات القرن التاسع عشر، وأخيرا ترصد أهم ملامح النهضة والتحديث في ثمار ما أنتجته المدرسة التاريخية المصرية خلال القرن التاسع عشر خاصة فيما قدمه الطهطاوى وعلى مبارك، في محاولة لتتبع مدى التطور الذى بلغته وطبيعة النهضة التي أحرزتها.

#### (١) ميراث الماضي:

يشير "جمال الدين الشيال" إشارة مهمة إلى أن حركة التأليف التاريخي مصر الإسلامية بدأت باين عبدالحكم صاحب كتاب "فتوح مصر والاندلس" ثم نشطت هذه الحركة نشاطا كبيرا، وأنتج المؤرخون المصريون إبتاجاً وفيرا في معظم فنون التأليف التاريخي، وأن هذه الحركة ظلت نشيطة عصرا بعد عصر، وتتابع المؤرخون المصريون قرنا بعد قرن، وكل منهم يضيف إلى جهود سابقيه إما "تكملة أو تنبيلا أو إضافة أو ابتكارا"، حتى إذا كان القرن الخامس عشر الميلادي وجدنا أن حركة التأريخ في مصر الإسلامية بلغت أوجها ووصلت الذروة من حيث وفرة الإنتاج وتتوعه، ومن حيث عدد المؤرخين العظام الذين ظهروا في هذا القرن، من اصحاب الموسوعات من أمثال ابن خلدون والمقريزي، وابن حجر، والعيني، وابن تغري بردى، وابن الصيرفي، والسخاوى، والسيوطي... وكان آخر من عرفته مصر في نهاية العصر المملوكي: ابن إياس وابن زنبل الرمال، وهما مؤرخان كبيران، شهدا نهاية عصر المماليك، وبداية الفتح العثماني، وقدما تاريخا لهذا الفتح له قيمته الكبيرة (ه).

وعندما صارت مصر ولاية عثمانية في دولة عاصمتها استانبول، تركية اللسان، كان طبيعيا أن تتشط حركة التأليف بين العلماء الأتراك،

وباللغة التركية، وأن تضعف حركة التأليف باللغة العربية بشكل عام، وهو ما انعكس على حركة التأليف التاريخي، فانقطعت سلسلة المؤرخين العظام ولم نجد مؤرخا مصريا له قيمة وشأن بعد ابن إياس، اللهم إلا إذا اعتبرنا صوفيا كالشعراني مؤرخا، عندما كتب كتابه "الطبقات الكبرى" في تراجم الصوفية. واستمر هذا الفراغ إلى قرب نهاية القرن الثامن عشر، حيث يظهر عدد من الأدباء والعلماء ذوى نشاط ملحوظ، فيأتى محمد مرتضى الزبيدي صاحب "تاج العروس في شرح القاموس"، و"شرح كتاب الإحياء للغزالي".. وغيرهما من المؤلفات. كما يظهر الشيخ الشبراوي وإسماعيل الخشاب، والشيخ حسن الجبرتى، والشيخ حسن العطار ... ثم يبرز المؤرخ الكبير عبدالرحمن الجبرتى، الذى سيصل ما انقطع من سلسلة المؤرخين الكبار، ومن حبل حركة التأليف التاريخي.

وفيما يتعلق بخصائص الحياة العلمية في مصر خلال العصر العثماني، نجد من الضروري الإشارة إلى أن هذا الحكم كان يقوم على قاعدة بقاء الأوضاع الموجودة في أغلب الولايات قبل الفتح على ما هي عليه، ومن ثم ورثت مصر في في هذا العصر أغلب مظاهر الحياة في العصر السابق عليه. كذلك فإن طبيعة الحكم العثماني اللامركزي، وطبيعة تكوين المجتمع المصري في العصر العثماني كان من أهم الأسباب التي ساعنت على بقاء الحياة العلمية والمؤسسات العلمية كما كانت بشكل عام. يضاف إلى ذلك بقاء نظام الأوقاف المحبوسة على معاهد التعليم والعلماء، مما أدى إلى احتفاظ المجتمع المصري بالكثير من التقاليد الاخلاقية والعلمية، وفي مقدمتها نفوذ العلماء لدى السلطات الحاكمة، المملوكية والتركية، والتي تمثلت في تشجيع العلماء، برصد الأوقاف على بعض معاهدهم، وحضور دروسهم في العدارس والمجالس الخاصة ومنحهم الهدايا والمنح، وهكذا كان يفعل السلطان العثماني مع رجال الأزهر.

ولم يكن غالبية العلماء يعيشون من دخلهم من العلم - باستثناء أسائذة الأروقة بالأزهر - بل كان أغلبهم يشتغلون بحرفة يتكسبون منها.. كما كانوا يتجشمون متاعب السفر والترحال مدفوعين بروح متفانية من أجل العلم، تلك الروح التي كانت جانبا من التقاليد الإسلامية التي عرفتها المجتمعات

الإسلامية في العصور الوسطى، ويقيت في العصر العثماني، وكان يدفع إليها بطبيعة الحال أن العلم كان دينيا بصفة أساسية، وأن تشجيع العلم والثقافة كان مظهرا من مظاهر التقوى والورع. ولم يكن انكماش الحياة العلمية وتضاؤلها يرجع إلى انكماش عدد المدارس والمدرسين والأوقاف المحبوسة على المؤسسات العلمية، وإنما بسبب جمود المستوى العلمي نفسه، إذا ما قيس بالعصر المملوكي.

ومن الخطأ الشائع - كما يذكر "محمد أنيس" - بين الباحثين في التاريخ المصري تصورهم أن الحياة العلمية قد تدهورت في العصر العثماني، حتى بدأت حركة بعث وإحياء على أساس الأخذ عن الغرب منذ مطلع القرن التاسع عشر. ولكن الأمر عكس ذلك تماما، فإذا كان القرن الثامن عشر قد أخرج مؤرخا مثل الجبرتي، فمن المؤكد أن النصف الأول من القرن التاسع عشر، لم يعرف مؤلفات مهمة في التاريخ. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تغير إتجاه المجتمع في حياته الفكرية، ففي الوقت الذي تدهور فيه الأزهر في مطلع القرن التاسع عشر، لم تكن معالم الاتجاهات الجديدة، الوافدة من الغرب قد تبلورت بعد... لقد تعرضت الحياة الفكرية في مصر لأزمة في نهاية العصر المملوكي، فخلات إلى الركود وفقدت روح الابداع والتجديد، ثم جاء الفتح العثماني فلم يولد لدى المثقفين ردود فعل إنتاجية خصبة، ومن ثم مالت الحياة الفكرية إلى استمرار الركود. والثابت أن العثمانيين لم يضربوا نطاقًا غليظًا على الفكر والتعليم أو أغلقوا المدارس أو وقفوا سدا ضد الابتكار والتأليف، بل على العكس تركوا الحياة العلمية تسير في مجراها الطبيعي، وأبقوا المدارس وأوقافها وفتحوا مدارس جديدة لرفع المستوى العلمي والديني، ولم يكونوا وحدهم المستولين عن ضعف الحياة الفكرية، وإنما المستول هو غلبة النقل - على العقل - وانكماش روح الابتكار والتجديد، وكان من مظاهر ذلك زحف التصوف على الحياة العقلية والاجتماعية، وتحوله من فلسفة إلى دروشة، وكذلك التركيز على علوم الدين دون علوم الدنيا<sup>(٢)</sup>.

وهكذا، يمكن تلخيص أسباب ضعف التأليف التاريخي في مصر خلال العصر العثماني في استمرار التدهور العلمي والنقافي العام من ناحية الكيف،

لا الكم، خلال هذا العصر، صحيح أن المستوى العلمى كان قد تدهور قبل مجيء العثمانيين، حيث كان العلم يؤدي وظيفة اجتماعية أكثر منها علمية أو نقافية، لكن الأمر ازداد ضعفا وركوداً.. وهو ما انعكس بطبيعة الحال على تدهور علم التاريخ، نتيجة عدم الاهتمام بالعلوم الدنيوية أو العلوم العقلية، ويضاف إلى ذلك نقل الكثير من الكتب التاريخية والمخطوطات إلى استانبول في أعقاب الفتح، فضلاً عن تسرب هذه الكتب تدريجيا إلى أوربا وشمال إفريقيا، ثم تلف الكثير من مكتبات المدارس والجوامع خلال الفتن والاضطرابات التى شهدتها البلاد، أو نتيجة للإهمال... كل ذلك كان من شأنه إهمال وتدهور الكتابة التاريخية. وليس من شأننا هنا تقديم حصر للكتب والمصنفات التاريخية التى أنتجت خلال العصر العثماني، فيكفى رسم الخطوط الأساسية لاتجاهات الكتابة ومناهجها وأهم مؤلفاتها.

وفي تصنيفه لمدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني، قسم "محمد أنيس" المدرسة إلى ثلاثة أقسام هي:

أولا: مدرسة المؤرخين من العلماء أو مدرسة التساريخ العسام: الذين كانوا متأثرين بمدرسة التاريخ الإسلامي، وخيسر مسن يمسئلهم في القرن العاشر الهجرى ابن ايساس وأحمد شسلبي بسن عبدالغني، وفي القرن الحادى عشر: الاسحاقي، وابن أبسي السسرور البكري الصسديقي، ثم القرن الثاني عشر ويمثلهم: الجبرتي وعبدالله الشرقاوي.

ثانياً: مدرسة التسراجم: وهي مدرسة كانت موجودة قبل العصر العثماني، لكنها نشطت في هذا العصر بشكل واضح وشهدت نوعا من البعث والإحياء. وبرز منها "العيني" في القرن الحادي عشر، شم الزبيدي والجبرتي في القرن الثاني عشر.

ثالثاً: مدرسة الأجناد: التى قدمت مدادة تاريخية فريدة ومهمة رغم افتقارها إلى خطة في البحث والكتابة، وكانت أميل إلى الطريقة الشعبية، ويمثلها ابن زنبل الرمدال في القرن العاشر الهجرى، شم الدمرداش كتخدا عزيدان ومصطفى بن الحداج ابراهيم فسي القرن الحادى عشر (٧).

وسوف نمر سريعاً على كتابات المدرستين الأخيرتين لنلقى الضوء سبقدر من التوسع – على آثار المدرسة الأولى، مدرسة المؤرخين العلماء لأهميتها، وسياق ما نشر من مؤلفات أصحابها، مع ملاحظة أن انتاجها يتداخل، بشكل أو آخر مع مدرسة كتاب التراجم.

فيما يتعلق بمدرسة كتاب القراجم، التي تعد وثيقة الصلة بمدرسة المؤرخين العلماء، أو مدرسة التاريخ العام، فهى أعرق وأغنى المدارس التاريخية العربية، ومن روادها القدامي ابن اسحق والواقدي وابن سعد، ونتيجة ولع العرب بهذا النوع من الكتابة، تنوع التأليف فيه، فمنها ما رتبت السير فيه على طبقات للصحابة والمحتثين والشعراء والنحاة... إلخ، ومنها تراجم الأعيان، حتى لقد عنى بعض المؤرخين بتصنيف مؤلفاتهم حسب القرون، كأعيان القرن الثامن والقرن التاسع وهلم جرا.. مثل كتاب "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" للعسقلاني، و"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" للسخاوي..

ويلاحظ أن هذه المدرسة بالذات هي التي ظهر فيها نوع من البعث والإحياء في العصر العثماني، وتتميز بأنها لم تعرف الصفة الإقليمية أو المحلية التي عرفها التاريخ العام، فأغلبها للعلماء العرب في المشرق العربي.. كذلك فإنه بالرغم من سبق المصريين في هذا اللون من فن التأليف، إلا أن الشوام كان لهم الصدارة في هذه التراجم، ومن أبرز رجالها الغزي صاحب "الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة" والمحيّي صاحب "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" والمرادي صاحب "سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر" والمرادي صاحب "سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر" والمرادي صاحب "سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر" والمرادي صاحب "سلك الدرر في أعيان

وبالرغم من بروز دور الشوام في هذا النوع من الكتابة، إلا أن الجبرتي، الذي ترجم للمرادي واحتفى به، وصادق الزبيدي وكان من مريديه، استعاد هذا النوع من الكتابة التاريخية، ومثلت التراجم جانبا كبيرا من تاريخه، ولاسيما الجزئين الأول والثاني، كما أنه قدم "التراجم" على الأخبار في كتاب "عجائب الآثار" وهو أمر له دلالته. وكان الجبرتي يسير في الترجمة على طريقة محددة، فيترجم للمشايخ والعلماء ثم الأمراء وغيرهم من طبقات الناس. وتتميز تراجم الجبرتي كذلك بأنها لا تُعنى فقط بوضع

الحقائق المجردة كما فعل السابقون، ولكنه شملها بالتحليل والنقد، بحيث عكست الحياة العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية جميعا<sup>(1)</sup>.

أما عن مدرسة الأجناد فأربابها لم يكونوا من المشتغلين بكتابة التاريخ والعلم، وإنما كانوا جنودا من الهواة، وقد وصف الجبرتى آثارهم بأنها "بعض كراريس سودها بعض العامة من الأخبار، ركيكة التركيب مختلفة التهذيب"، ومن أبرز كتابها أحمد بن زنبل الرمال (توفى ٢٥٥١م) الذي كان موظفا بديوان الجيش العثماني، وله كتاب "تاريخ أخذ مصر من الجراكسة" الذي أرّخ فيه لنهاية العصر المملوكي وبداية العصر العثماني، ومنهم كذلك أحمد الدمرداش كتخدا عزبان الذي كان يشغل منصب الكتخدا الذي يلي الأغا أكنانة" وهو يتناول أخبار مصر وتاريخها السياسي من عام ٩٩، ١٩ حتى الكنانة" وهو يتناول أخبار مصر وتاريخها السياسي من عام ٩٩، ١٩ حتى الصراع على السلطة، وأبرز طبيعة وتركيبة المجتمع المصري في العصر العثماني، وهناك أيضاً مصطفى بن الحاج إبراهيم صاحب كتاب "تاريخ العثماني، وهناك أيضاً مصطفى بن الحاج إبراهيم صاحب كتاب "تاريخ وشبيه بأسلوبه في المعالجة وإن كان عزبان أكثر اتصالاً بالأحداث وأكثر وشبيه بأسلوبه في المعالجة وإن كان عزبان أكثر اتصالاً بالأحداث وأكثر عناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وان كان عزبان أكثر اتصالاً بالأحداث وأكثر

أما مدرسة المؤرخين العلماء: وهي المدرسة التي برز فيها كل من ابن اياس، والاسحاقي، وأبو العسرور البكرى، شم عبدالرحمن الجبرتي وعبدالله الشرقاوي. وبالرغم من أن ابن اياس ينتمي إلى العصر المملوكي أكثر - في نظر مؤرخي هذا العصر - لأنه تسوفي عام (١٩٢٣م) أي بعد الفتح العثماني لمصر بنحو سبع سنوات، إلا أنه عاصر الفتح وأرّخ له والمنتظيمات العثمانية الأولى في مصر في كتابه الكبير "بدائع الزهور في وقائع المدهور" الذي تتساول على نحو خاص الفترة (١٩٤١-١٥٢١) وهو الكتاب الذي لا يرزال مرجعا مهما حول فترة الفتح العثماني، ويعد ابن إياس في الواقع خاتمة لمدرسة تاريخية زاهرة افتتحها المقريري، أعظم أساتنتها بخططه وآثاره الخالدة، وبرز فيها ابن تغري بردي والعسخاوي والعيني...

وتتمثل أهمية كتابته عن الفتح العثماني في أنها ثمرة المعاصدة والمشاهدة الشخصية التي تسبغ على أثره قيمة كبرى.

وقد كتب ابن أياس "بدائع الزهور" على طريقة الحوليات، التي كانت شائعة بين مؤرخى هذا العصر، فكان يدون الأحداث شهرا فشهر في الأجزاء الأولى التي لم يعاصرها، ثم يوما فيوم في الأجزاء الأخيرة التي عاصرها، وكان يستقى مادة أجزائه الأولى من المؤلفات التاريخية، خاصة حين كتب عن تاريخ مصر قبل عصر المماليك، ويشير إلى أسماء من قرأ لهم، لكنه استقى مادة الفترة الأخيرة التي عاصرها من مشاهداته ومن علاقاته الجيدة برجال الدولة وكتاب السر وخواص السلطان، وبالرغم من أنه تركى الأصل، إلا أنه لم يتحرج في ذكر مساوئ حكام عصره، ولم يكن يتردد في نقد الأتراك والتعبير عن سخطه عليهم (١١).

وفي هذه المدرسة يظهر "الإسحاقي" وهو من مؤرخي القرن الحادي عشر الهجرى (توفي ٢٠١هـ) الذي وضع عام ١٠٣٣ كتابه الطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول" الذي يعرف بتاريخ الأسحاقي، وقد تحدث فيه عن فضائل مصر وما ورد عنها في أحاديث الرسول وقد تحدث فيه عن فضائل مصر والدول التي تعاقبت عليها، حتى ينحصر نصيب مصر في العصر العثماني في الفصلين التاسع والعاشر، حيث يعرض لتاريخ كل ملطان عثماني ثم كل نائب أو والي وأهم الأعمال عهده، ويتميز بدقته في ذكر التواريخ وفي اهتمامه بالأحوال الاقتصادية.

ويمثل القرن الحادي عشر الهجرى أيضا "ابن أبي السرور البكرى الصديقي" (توفى ١٠٨٧هـ) وقد نشأ في بيئة علمية ذات ثراء، ويرجح أن والده كان شيخا للجامع الأزهر، مما جعل مؤرخنا على صلة بمجريات الأمور وأكثر فهما لتطور الأحداث السياسية، وبالإضافة إلى كتابه عن دولة الجراكسة "عيون الأخبار ونزهة الأبصار"، فقد وضع كتابا في تاريخ مصر في العصر العثماني تحت عنوان "النزهة الزكية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية" وهو بحث مختصر في ذكر خلفاء وملوك مصر ونوابهم منذ أقدم العصور إلى دولة السلطان مراد أحمد (١٠٤٢هـ)، ثم كتب بحثا عن

حوادث مقتل إبراهيم باشا سنة ١٠١هـ على يد الجنود سماه "كشف الكربة في دفع الطلبة"، ولم يلبث أن وضع مؤلفاً تاريخيا آخر هو "المنح الرحمانية في تاريخ الدولة العثمانية" بتكليف من بعض "الفضلاء الأئمة النبلاء" بدأ فيه التاريخ للدولة منذ عهد عثمان حتى إذا وصل إلى عهد سليم، فأخذ يذكر ولاة مصر الذين حكموها في عهد كل سلطان، ويبدو أن ما كتبه عن الولاة في "المنح" لا يختلف عما كتبه عنهم في "النزهة" على أن أهم ما قدمه في "النزهة" ما سجله من أسماء قضاة مصر وتعيينهم وعزلهم، وهو من المصادر النادرة في تاريخ القضاء بمصر في للعصر العثماني (١٢).

ومن المهم أن نشير إلى أن "عبدالرحيم عبدالرحمن" قد حقق ونشر عددا من المؤلفات والمخطوطات التي كتبها مؤرخون من العصر العثماني، وكتب عنها بقدر من التفصيل تحت عنوان "التعريف بالجديد في مصادر العصر العثماني"(١٢)، حيث تناول ثلاثة من الأعمال المهمة هي:

- كتاب أحمد شابي عبدالغنى (توفى ١٧٣٧) "أوضح الاشارات فيمن تولى مصر من الوزراء والباشات" والذى اتبع فيه أسلوب الحوليات فيما سجله من تراجم ووقائع، وكان شاهد عيان لكثير من الأحداث وناقدا لبعضها وقد نشر بالقاهرة (مكتبة الخانجي ١٩٧٨).

- كتاب يوسف الملوانى الشهير بابن الوكيل "تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب" الذى رصد فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، متتبعاً ولاة مصر منذ عام ١٥١٧ حتى عصره في نهاية القرن الثامن عشر (دار الكتاب الجامعي ١٩٩٨).

-كتاب الأمير أحمد الدمرداش كتخدا عزبان "الدرة المصانة في أخبار الكنانة" وقد حققه ونشره المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١٩٨٩.

- كتاب إبراهيم بن أبي بكر الصوالحي "تراجم الصواعق في واقعة الصناجق" الذي نشره المعهد الفرنسي لمكثار الشرقية بالقاهرة ١٩٨٦.

ويالحظ "محمد أنيس" أن النظرة النافذة المتفحصة والمثابرة على جمع الحوادث وترتيبها والإفاضة في الكتابة عنها، التي ميزت كتابة ابن إياس في

مطلع العصر العثمانى، تكاد تختفى عند خلفائه، خاصة الاسحاقى والصديقى، كما بدأت تضعف في القرن الحادي عشر الهجرى التقاليد التى عرفتها كتابة التاريخ في العصر المملوكى، إلى أن بدأت تتكون من جديد معالم مدرسة جديدة للتاريخ مرة أخرى، ولتخطو خطوة كبيرة في القرن الثانى عشرعلى يد عبد الرحمن الجبرتى الذى كان خاتمة لمؤرخى العصر العثمانى وبداية تحول نحو نهضة جديدة. وليصبح الجبرتى عملاقا وسط مدرسة التاريخ المصري في العصر العثمانى، وليصبح ظاهرة من الظواهر التاريخية المتفردة في عصرها، فلم يحفل بالتاريخ الإسلامى، وكان اهتمامه بالتاريخ المصري في العصور الوسطى ضعيفا، بل ولم يطلع على كتابات المؤرخين المصري في العصور الوسطى ضعيفا، بل ولم يطلع على كتابات المؤرخين في العصر العثمانى نفسه، باستثناء أحمد شلبي بن عبدالغنى، الذى اعتمد في العصر العثمانى نفسه، باستثناء أحمد شلبي بن عبدالغنى، الذى اعتمد عليه في كتابة الفترة السابقة للقرن الثانى عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى) الذى بدأ به تاريخه (الثامن عشر الميلادى) الذى بدأ به تاريخه (الثان).

والخلاصة أن مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني، والتي شكلت امتدادا، بشكل أو آخر، لحركة التأليف في مصر الإسلامية، من حيث الاهتمام بالحوليات، وتراجم الأعلام وطبقات الحكام والولاة والسلاطين والتأريخ للوفيات، والتي تميزت بسرديات وأخبار، لها قيمتها كمصادر للمؤرخين، وإن افتقرت إلى التدليل وروح النقد والتحليل، وعنيت بالسجع المفرط وزخارف البلاغة على حساب المعنى والمضمون، حتى جاء الجبرتي، في نهاية هذا العصر ليمثل نقلة جديدة، أو تحولاً جديداً عن هذا الميراث، وليبث في الكتابة التاريخية بنية وروحاً جديدة، لم تقطع صلتها تماماً بذلك التراث، لكنها ولدت من رحمه وتميزت بالتحديث دون قطيعة مع الماضى على نحو ما سنرى.

#### (٢) الجبرتى ومرحلة التحول:

كان الجبرتي (١٧٥٤-١٨٢٥) مؤرخا على نحوين: فهو أولا مؤرخ حولى أو مسجل للحوادث، يستند على منهج مدهش في دقته واهتمامه بالتقصيلات، وهو كذلك دارس فاحص، أى أنه الأحداث والوقائع التى شهدها عصره وهو ما يبدو مثلا في تحليله للتأثيرات الأوروبية خلال فترة الاحتلال

الفرنسي، إن عمله كجامع للأحداث والوقائع، في صورة مسودات وتيارات، بدأ في أواخر القرن الثامن عشر، قبيل وصول بونابرت إلى مصر، حيث كان الشيخ الأزهري المتفتح يوجز سرد الحوادث ويترجم للعلماء والأمراء الذين يرد نكرهم. وكان من الواضيح أن خطته في البداية كانت تستهدف، جريا على عادة من سبقوه، تلخيص تاريخ مصر من بدايات العصر الإسلامي حتى أوائل القرن الثاني عشر الهجري (١٥)، وذلك كمقدمة يلحقها بالتاريخ لمصر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة.

وقد ذكر الجبرتى في مقدمته لكتابه "عجائب الآثار" أنه رأى أن يبدأ بدراسة أعمال كبار المؤرخين الذين سبقوه، كالطبري، والمسعودى، وابن الأثير، وابن دقماق، وابن خلدون، والمقريزي، والعينى، والسخاوى، تلك الأعمال المتتاثرة في المساجد والمكتبات، لكنه لم يجد معظمها، لم يجد منها سوى "أسماء بلا مضمون... ويعض الصحائف هنا وهناك مما أمكن انقاذه من عمليات السلب والنهب والحريق"، ثم يمضى الجبرتى في مقدمته سريعا، ليدخل في التاريخ الذى عاصره، ولنجد أنفسنا مرة واحدة أمام منهج حديث، بل وعلمى، يتعلق بجمع الأدلة وصياغتها في وصورة نقدية (١٦).

لقد بدأ بدراسة الحكايات التى كتبها من سبقوه والممثلة في مذكرات كتبها بعض العامة من الأجناد، ثم كتاب أحمد شلبي بن عبد الغنى، الذى يعرض لتاريخ مصر منذ الفتح العثمانى حتى أواسط القرن الثانى عشر الهجرى، ثم شرع يجمع حكايات المعاصرين من كبار السن، ومضاهاة الوثائق الرسمية الموجودة لدى الكتبة والمراقبين، ثم الحصول على التواريخ المسجلة على الآثار وشواهد المقابر \_ وأخيرا عرض للأحداث التى عاشها وعاينها بنفسه والتى وقعت بعد عام ١٧٧٠م، وأخرج لنا فى النهاية تاريخه الفذ "عجائب الأثار في التراجم والأخبار".

وهنا يؤكد أنور عبد الملك وجمال الدين الشيال أننا أمام "منهج علمى دقيق". صحيح أن التحرير اتخذ شكل الحوليات، أي تسجيل الأحداث عاما فعام، مع انباع كل سنة بترجمات للأمراء والشيوخ وعلماء الأزهر والكتاب والشعراء والتجار والأعيان البارزين، رجالا ونساء "أحببت جمع شملها، وتقييد شواردها في أوراق منسقة النظام مرتبة على السنين والأعوام". ليقدم

لنا في النهاية أول تاريخ لمصر الحديثة يتضمن، إلى جانب ما يحتويه من وثائق رسمية من كل نوع، مراسيم ولوائح وقوانين، والتي جمعها اعتماداً على مكانته في المجتمع، وما كان بينه وبين الأمراء والعلماء من صلات وصداقات، ذلك التاريخ الذي يعتبر قبل كل شيء وثيقة مهمة عن التأثير الحقيقي للاحتلال الفرنسي لمصر في فجر نهضتها، كما أنه يقدم لوحة غنية للأفكار السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة بين الأعيان وعامة الشعب، قبيل وبعيد تولية محمد على حكم مصر (١٧).

ومن المهم أن نشير إلى أنه لم يقصر تراجمه على كبار الأعيان والشخصيات البارزة، بل ترجم لكثير من الباعة وأهل السوق وأرباب الحرف، والمتصوفة والمتدروشين والمجانيب ومدعى النبوة والمجانين، وهو في الأزمات الاقتصادية يذكر أسعار الغلال واللحوم والأسماك والتمر واللبن والذهب والفضة، ويشير إلى الأوبئة والطواعين والأمراض، ويؤرخ لتعمير المساجد والقصور وإنشاء الترع والقناطر، ويسجل خوارق الطبيعة... لقد كان الجبرتي أمينا في نقله للأخبار وتسجيل الصور، فهو كما قال عن نفسه لم يخترع شيئا من تلقاء نفسه، ولم يكتب حابثة حتى يتحقق من صحتها بالتواتر والاشتهار (١٨).

وقد بدأت الخطوة الأولى نحو ظهور "عجائب الآثار" عندما كلفه أستاذه محمد مرتضى الزبيدى بأن يعاونه في الترجمة لأعلام المائة سنة المنصرمة من مصريين وحجازيين ففعل، ثم شرع يدون أسماء أمراء الوجاقات والصناجق ومن شارك في الحكم، فالمعروف أنه جمع من التراجم كراسات كثيرة، فضلاً عن أوراق متتاثرة – يسميها طيارات – تتعلق كل منها بحادثة معينة ينوى تحقيق صحتها. وعندما جاعت الحملة الفرنسية دوّن أعمالها ومنشوراتها في كراساته، كما تردد على بعض منشآتها وأقام بعض الصلات مع عملائها، وصار عضوا في الديوان في عهد "مينو". وعندما خرجت الحملة من مصر رأى مشاركة المصريين أفراحهم، فوضع كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" سرد فيه أحداث الحملة، ولقى نتاء شجعه على متابعة مشروعه التاريخي، وفي عام ١٨٠٥ رأى أن يجمع التاريخ الذي الشغل به خمس عشرة سنة، فاستعان بأوراقه وكراريسه، ووضع تمهيداً

تحدث فيه عن التاريخ وفائدته، وهى "العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز العاقل عن مثل أحوال الهالكين من الأمم المذكورة السالفين، ويستجلب خيار أفعالهم ويجتنب سوء أقوالهم..." ومن ثم كان كتابه "عجائب الآثار".

أما كتاب الجبرتي المشار إليه "مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس" فهو يؤرخ للحملة الفرنسية والسنوات الثلاث التي قضتها في مصر، ويذكر الجبرتي أن صديقه الشيخ حسن العطار (١٧٦٦- ١٨٣٥) قد شاركه في تأليف هذا الكتاب، فذكر أنه ألف كتابه هذا وضم إليه ما كتبه العطار من النثر والشعر، ويشير "الشيال" إلى أن القدر الذي شارك به العطار كان ضنيلًا، وأن معظمه مقطوعات من الشعر، أما الكتاب في معظمه فمن وضع الجبرتي، بل يكاد يتفق مع ما كتبه في "عجائب الأثار" عند التأريخ للحملة الفرنسية، والغروق بين النصين ضئيلة، من زيادة وحذف، ولعل أوضح الفروق تبدو في تحامل الجبرتي على الفرنسيين في "مظهر التقديس" وإعلان الفرح لجلائهم عن مصر، في حين أن ما كتبه عنهم في "عجائب الآثار" يتسم بالاعتدال والتقدير لبعض أعمالهم في بعض الأحيان. وتعليل ذلك أن الأجزاء التي كتبها في "عجائب الآثار" كان يكتبها إبان وقوعها وأثناء وجود الفرنسيين في مصر، فهو يسجل ويقدر أحيانا وينتقد أحيانا أخرى. أما "مظهر التقديس" فقد كتبه مدفوعا بروحه القومية لإعلان غبطته بزوال الاحتلال والفرح بخروج الفرنسيين وجلائهم عن مصر. هذا بالإضافة إلى أنه كتبه ليقدمه إلى "يوسف باشا ضيا" الذي قاد الحملة العثمانية الزاحفة إلى مصر لإخراج الفرنسيين. وقد نكر الجبرتي في نهاية كتابه هذا أنه انتهي من تاليفه في نهاية شهر شعبان سنة ١٢١٦هـ (ديسمبر ١٨٠١م)(١٩).

ويتساعل "محمد أنيس" عام ١٩٧٤ عن الذي يميز الجبرتي عن غيره من المؤرخين؟ فيكتب أولاً عن أسباب تدهور علم التاريخ في مصر في العصر العثماني والممثلة في قلة المصادر المعاصرة، وتسرب الكتب التاريخية من مصر، وكثرة الفتن والنزاعات بين الفرق العثمانية والبيوتات المملوكية، مما أدى إلى إتلاف الكثير من المكتبات، وينقل عن الجبرتي في مقدمة الجزء الأول سببا آخر يتمثل في عدم اهتمام العصر بكتابة ودراسة

التاريخ والنظرة الهابطة لهذا النوع من المعرفة، فذكر "ولم تزل الأمم الماضية من حين أوجد الله هذا النوع الإنساني تعنتي بتدوينه سلفاً عن سلف وخلفا بعد خلف، إلى أن نبذه أهل عصرنا وأغفلوه وتركوه وأهملوه وعدّوه من شغل البطالين وقالوا أساطير الأولين، ولعمري إنهم لمعذورون وبالأهم مشتغلون.. إن الزمان قد انعكست أحواله وانخرمت قواعده في الحساب، فلا تضبط وقائعه في دفتر ولا كتاب، وإشغال الوقت في غير فائدة ضياع، وما مضى وفات ليس له استرجاع...".

ويرى "انيس" أن أهم مميزات مؤرخنا، هي أولاً: دقته في استقصاء الحوادث وتحفظه في ذكرها، فهو يدرك أنه لا ينبغى أن يكتب عن حادثة إلا بعد التحقق من صحتها.. وثانيها: موضوعيته، فهو يكتب للحقيقة والتاريخ وليس "لخدمة ذى جاه كبير أو طاعة وزير أو أمير" وهذه الموضوعية ليست تاريخا باردا، فكتاباته تفيض بالحيوية والانفعال بالأحداث، يضع يده على نبض الحياة ويعيش الجو الحقيقي لمصر والمعصر.. وها هو يعطى الصورة الأخرى لمحمد على، ويصور مجتمع العلماء أدق تصوير، كيف لا وقد نشأ في بيت علم وثراء، كما صور المجتمع المملوكى أبلغ تصوير، ويقدم كذلك مادة ثرية عن طوائف التجار وأصحاب الحرف وأهل الذمة وغيرهم.. (٢٠٠).

وفي صورة مقابلة لتقييم الجبرتى، يذكر "أحمد عبدالرحيم مصطفى" أنه ينتمى إلى المؤرخين الإسلاميين التقليديين الذين ألفوا على طريقة الحوليات وأتقنوا فن التراجم، وأنه لم يلحق النهضة الفكرية التى شهدتها مصر فى القرن التاسع عشر، وأن انتماء الجبرتى للماضى يتضح من تفسيره للأحداث في إطار من إيمانه بالقدر والغيبيات. ومع ذلك يرى أن تاريخه يعد مصدرا من الدرجة الأولى، لما تميز به من نقة واستقصاء للأحداث، ومن موضوعية نستشفها من تأكيده أنه يكتب للحقيقة والتاريخ، كذلك فإنه ينوه إلى أنه لم يثبت إلا ما وصل إليه علمه وثبت خبره لديه.. وقد امتاز الجبرتى عمن تقدمه من مؤرخى مصر بأنه لم يقصر اهتمامه على علية القوم والأحداث الهامة، بل عنى بالأمور الجليلة والحقيرة، يدونها في دقة مدهشة، أمينا في النقل، نزيها في الرواية، يكشف عن آرائه فيما يعرض له، فينبسط

وينقبض ويسخر ويتهكم ويشنط ويغضب، وهو في كل ذلك دقيق الملاحظة نافذ البصيرة(٢١).

وهكذا كان الجبرتى أول من عمل على إحياء حركة التأليف التاريخي المصري، بعد أن هدأت هذه الحركة وخفتت في القرون الثلاثة: من السادس عشر إلى الثامن عشر، فكان أول من استأنف التأريخ لمصر، بعد ابن إياس وابن زنبل الرمال، ومع هذا فقد وقف الجبرتى وحده في عصره، فلم يظهر إلى جانبه مؤرخ يدانيه، لقد حاول بعض معاصريه التأليف في التاريخ، لكن جهودهم كانت قليلة كما ضئيلة كيفا، ومع ذلك يمكن القول إنهم ينتسبون إلى مدرسة الجبرتي.

ومن هؤلاء الشيخ عبدالله الشرقاوى (توفى عام ١٨١٧) وقد الف رسالة تاريخية سردية صغيرة عنوانها تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين طبعت عام ١٨٦٩، وتضمنت عرضا سطحيا لتاريخ مصر العام منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى عهد بونابرت، ورغم قيمته المحدودة، فقد تضمن قائمة تضم أسماء باشوات مصر في العهد العثماني، بالإضافة إلى معلومات قيمة عن أحداث وأعمال الحملة الفرنسية، كما أن للشرقاوى كتابا آخر مخطوطاً عن طبقات الشافعية.

وينتمى لهذه المدرسة أيضا الشيخ إسماعيل الخشاب الذى كان صديقا للجبرتى، وصديقا للمستشرقين الفرنسيين، وقد عينه "مينو" أمينا لمحفوظات الديوان وعضوا فيه، فسجل وثائق الديوان ومحاضره، كما وضع مخطوطا لكتاب عن تاريخ مصر في القرن الثامن عشر بعنوان "تاريخ حوادث وقعت بمصر من سنة ١٢٠هـ (١٠٠٨م) إلى دخول الفرنسيس. وقد جمعت للخشاب مخطوطتين عن جلسات الديوان ونشرتا في كتاب "التاريخ المسلسل في حوادث الزمان ووقايع الديوان مهما المراه (٢٠١ ليشكل مصدرا مهما من مصادر تاريخ الحملة الفرنسية على مصر.

ومن مؤرخى هذه المدرسة الشيخ خليل بن أحمد الرجبي الذى وضع كتاباً مخطوطاً عنوانه "تاريخ محمد على باشا" أرَّخ فيه الإصلاحات محمد على الداخلية وسياسته الخارجية، وقد ألفه استجابة لطلب الشيخ محمد

العروسي شيخ الجامع الأزهر، ويعتقد البعض أنه ألفه ليعارض ما كتبه الجبرتى من نقد لمحمد على، ويعتقد أن هذا الكتاب ألف بين عامى ١٨١٧ و ٢٨٢٩، وقد حقق ونشر بالقاهرة عام ١٩٩٧ (٢٢) لم يتبع الرجبي أسلوب الحوليات، وإنما ركز على تسجيل الموضوعات المتعلقة بالاصلاحات، وقد استقى معظم ملعوماته شفاهة من التجار والجند، أو من خلال معاينته ومشاهداته للأحداث.

#### (٢) التاريخ والمؤسسات التعليمية:

قبل أن نغادر مرحلة التحول في الكتابة التاريخية، التي كان علمها المفرد الجبرتي، ونمضى مع القرن التاسع عشر، لنسلط الضوء على أهم علمين ومؤرخين من أعلم المدرسة الحديثة، وهما رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك نتوقف مع ما يثيره "جاك كرابس" في بداية كتابه "كتابة التاريخ في مصر في القرن التاسع عشر" بشأن تحديث الكتابة التاريخية في مواجهة الكتابة التقليدية (٢٤)، الذي يرى أن القرن التاسع عشر شهد فترة انتقال في نسيج الحياة المصرية كلها، ومن ثم شهد فترة تحول في الكتابة التاريخية، وأنه عندما أصبح هذا التأريخ "حديثا" كان قد اجتاز عدة تغييرات بنيوية أساسية. وقدم افتراضات للتعامل مع هذه التغييرات تتمثل فيما يلى:

أولا: زوال أسلوب التأريخ وفقاً للنظام الزمنى "الكرونولوجى" كان سائداً في العصدور الوسطى، حيث تدرج الوقائع في تتابع زمنى فقيق دون أى رابطة بينها سوى رابطة الزمن. والتاريخ الزمنى هو محاولة لتسجيل التاريخ فقط. أما التاريخ بالمعنى الحديث فهو محاولة لإدراك المسراد من الماضي وفهمه. وعلينا أن نلاحظ عندما نفصص الكتابات التاريخية المصرية في القرن التاسع عشر، تذبذب المؤرخين المصريين بين الأساليب القديمة والأكثر ألفة في شكلها الحولى، وبين الاتجاهات الحديثة ذات الطابع التحليلي، ومسع هجرهم المضطرد للأساليب القديمة، بدأوا يطرحون الأسئلة التي تعنى القارئ الحديث، كالبحث عن الدوافع والأسباب والاتجاهات والنتائج... إلخ.

ثانيا: التفسير والإحياز: ويقصد بذلك تفسير الأحداث في مواجهة "مجرد التسجيل" فالتفسير والتحليل والتقدير، مطالب أساسية للكتابة التاريخية الجيدة في الوقت الحالى، وستشكل الأسس الضرورية لتحديد "عصرية" التاريخ في مصر القرن التاسع عشر. وسوف يظل المؤرخ يواجه مشكلة الإنحياز، وكاتب الحولية Annalist والمؤرخ العلمي Scientific Historian سيحاولان أن يكتبا كما تكتب الآلة، في حين أن المؤرخ سيحاول أن يعيد التفكير في مضمون المادة التي يستخدمها، ولا توجد نهاية لأنواع الإنحياز في الكتابة التاريخية، بل إن كثيراً منها غير مقصود، لكن ذلك لا يبطل دعوى مطالبة التاريخ بالشرعية الأكاديمية. ويجب أن يوضع في الاعتبار أن معظم مؤرخي مصر في القرن التاسع عشر كانوا من الهواة وليسوا من المحترفين، ومن جانب آخر فإنه، لا المحترف ولا الهاوي من المؤرخين، بستطيع أن ينزع نفسه كلية عن مشاعره الدفينة نحو الوطن، أو العقيدة، أو الطبقة الاجتماعية والجماعة العرقية.. الخ.

ثالثاً: الأسلوب التاريخي، فمنذ أواخر القرن العاشر الميلادي فصاعدا اتجه المؤرخون المسلمون أكثر فأكثر نحو استخدام السجع، وهو النثر المققى، ومع تعاقب القرون أصبح السجع أساسيا لفن المؤرخ، على الأقل في الأجزاء الافتتاحية في الفصول المخصصة لمدح الحكام، ومع نهاية القرن الثامن عشر، حيث كانت اللغة التركية هي اللغة الرسمية للحكومة (منذ الثامن عشر، حيث كانت اللغة التركية هي اللغة الرسمية الحكومة السجع المتخدم ليغطى على المعجز اللغوى، ولذلك فإن تحولات القرن التاسع عشر افقدت هذا التقليد حيويته القديمة، وإن ظل قادرا على الاستمرار خلال هذا القرن في مواجهة عمليات التحديث والتغريب الثقافي، التي تزايد خلالها القرن في مواجهة عمليات التحديث والتغريب الثقافي، التي تزايد خلالها إحساس المثقفين بأن الأشكال الكلاسيكية للتعبير، لم تعد ملائمة للعصر، بفضل التطور السريع للصحافة، وما وفره من قوة دافعة لإصلاح اللغة، ولم يمض وقت طويل حتى بدأ الأسلوب المباشر الواقعي للصحافة يؤثر على أسلوب الكتابة التاريخية.

لقد كان من الضرورى لأن يصبح التأريخ لمصر "حديثا" أن يتبنى التجاهات التحديث، أن يتجه نحو التحليل والتفسير، حتى لو اتجهت نتائجه

لحو الانحياز إلى اتجاه معين، ففي كل الكتابات التاريخية نوع من الانحياز، الذي يستند إلى أسس علمية، ولهذا فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان شكل هذا الانحياز عمدى لم غير مقصود، حميد أم ضار؟ .. إن الكتابة التاريخية الحديثة هي مغامرة أكثر طموحا مما يقدمه التاريخ الزمني، الذي ينتهي إلى سلملة من التفصيلات التي تنتشر بغير معنى ولا انتظام، فهي تتطلب تعاون العقل البارع في النقد بدلاً من الخوف، وعلى الرغم من أن المؤرخ الحديث عليه أن يعيد التفكير والتأمل في كل ظل للمعنى، والفروق التي تضمها المادة الخام، فإن الكتابة الحديثة مرنة وقابلة للتكيف دون أن تربط التسجيل التاريخي ببعض الإيديولوجيات الدينية أو العلمانية.

وعن طريق مناظرة الحقيقة التاريخية فقط، نستطيع أن نقيم مدى دقة وأهمية كتابات القرن التاسع عشر التاريخية المصرية، وأن تكون المسألة سهلة لأن الكثير من المؤرخين كانوا يغفلون مصادر معلوماتهم، ربما جريا على تقاليد العصور الوسطى، فلم يستخدموا حواشي لما ورد بالمتون، مما يجعل من الصحب التأكد من دقة هذه الكتابات. أما بالنسبة للأسلوب فإن الكتابة الحديثة تتطلب دقة في التعبير كما تتطلب اقتصاداً فيه – أو قصدا بعيداً عن الإفراط في البلاغة وزخارف السجع.

. . .

لقد عرف القرن الناسع عشر في مصر، قرن التحديث، أعلاما صنعوا مدرسة حديثة واضحة الملامح في الكتابة التاريخية في مصر، صنف أعلامها "جاك كرابس" حسب رؤيته السابقة لمعايير التحديث، فجعل رفاعة الطهطاوي (١٨٠١ - ١٨٧٣) ممثلاً لبداية التأثير "الغربي" الذي انعكس، بصورة أو أخرى، على كتابات من عاصروه واعتبوه، وعلى رأسهم "الموسوعيين الكبيرين" على مبارك (١٨٢٣ - ١٨٩٣) وأمين سامي (١٨٥٠ - ١٩٤١)، ثم صنف ميخائيل شاروييم (١٨٦١ - ١٩٢٠) وإسماعيل سرهنك (١٨٥٤ - ١٩٢٤) على أنهما من "المؤرخين الإخباريين المحدثين". واعقبهما بالكتابة عن جهود مصطفى كامل ومحمد فريد باعتبارهما من "المؤرخين القوميين". إلخ.

لكننا نود قبل كل شيء أن نرصد ملامح مناخ التحديث ومؤسساته العلمية والثقافية، بل والاجتماعية والاقتصادية، والذي برز خلاله ذلك الجيل الجديد من المؤرخين، ذلك المناخ الذي أوجده عصر محمد على وانجازاته وعصر الخديوي إسماعيل ومنشآته، فالمؤرخ نتاج عصره، بصورة من الصور.

يرى "الشيال" أن النهضة الجديدة في ميدان التأليف التاريخي في مصر بدأت على يد شيوخ الأزهر وعلمائه والذين برز منهم عبدالرحمن الجبرتى، وأنها كانت نهضة تلقائية ظهرت مع تباشير النهضة الفكرية العامة التى كانت توشك على الظهور في أواخر القرن الثامن عشر والتى أسماها "بيترجران" الصحوة الكلاسيكية، والتى كان من طلائعها الشيوخ: الشبراوى ومرتضى الزبيدي وحسن العطار وإسماعيل الخشاب. وأن محمد على عندما تولى حكم مصر، الذى استمر لنحو نصف قرن (١٨٥٥ – ١٨٤٨) بدأ سياسة إصلاحية جديدة تعتمد أساسا على الإفادة من حضارة الغرب، ففتح المدارس الجديدة على النظام الأوربي، وأرسل البعثات لتلقى العلوم الحديثة، وعاد المبعوثون من أوربا ليشاركوا مشاركة فعالة وجدية من خلال جهودهم العملية وحركة الترجمة الواسعة، في إقامة صرح النهضة التى بدأها محمد على.

ومع هذه النهضة العلمية والثقافية، استمرت نهضة الكتابة التاريخية، التى بدأها الجبرتى، وإن كان "الشيال" يرى أنها اتخنت سبيلاً آخر وتأثرت بعوامل جديدة كثيرة، فهى قد اعتمدت على الترجمة، التى كانت اتجاها عاما في الحركة الثقافية، فترجم في عهد محمد على عدد من الكتب التاريخية الأوربية، ترجمة قام بها عدد من موظفى الحكومة واستجابة لرغبة محمد على نفسه، الذى أوصى بصفة خاصة بما كتب عن تاريخ القادة والملوك ليفيد من خبرتهم وتجاربهم، لقد نصحه بعض القناصل وأصدقائه من الأوربيين بقراءة التاريخ ليتعلم منه فن الحكم، ولأنه كان رجل دولة عمليا فقد استجاب. وترجمت له إلى التركية كتب عن سيرة الرسول وعن تاريخ الإسكندر، ونابليون، وكاترين ملكة روسيا، وترجم له تاريخ إيطاليا، وكتاب الأمير لميكيافيللى، ومقدمة ابن خلدون. ثم أضيف إلى هذه الترجمات وغيرها الأمير لميكيافيللى، ومقدمة ابن خلدون. ثم أضيف إلى هذه الترجمات وغيرها

ما ترجمه خريجو مدرسة الألسن إلى اللغة العربية من كتب عن تاريخ أوربا في عصورها المختلفة. ويلاحظ أنها ترجمت إلى التركية لتقيد محمد على وابنه إبراهيم، وبعض القواد وكبار موظفى إدارته من الأتراك، وربما تكون قد وزعت على بعض المدارس التي تدرس اللغة التركية، مما يعني أن أثرها كان محدودا، فلم تنتشر بين جمهور المتقفين المصريين ولم يقرأوها، ومن ثم سيكون الأثر واضحا وقويا للكتب التاريخية التي ترجمها الطهطاوى وتلاميذه إلى اللغة العربية في مدرسة الألسن فيما بعد (٢٥).

ويرى "جاك كرابس" أن الفترة العثمانية في مصر والتي شهدت المحدارا تقافياً وماديا، أنتجت مؤرخاً في منزلة الجبرتى، بينما لم يستلع عهد محمد على في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وما شهدته مصر من اندفاع نحو الإصلاح والتحديث أن ينتج مؤرخاً من الدرجة الأولى، ويفسر ذلك بالمظاهر الثقافية سريعة التغير من عهد إلى آخر، لقد كان أساس انجازات الجبرتى هو التقليد الإسلامي في الكتابة، ورغم أن هذا الأساس دخل مرحلة الاحتضار، إلا أنه كان مفهوماً ومستمراً في العمل، لكن مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر بدأت تتحرك في أكثر من اتجاه جنري، لم تتبلور الكثير من عناصره، كانت عيوب الأشكال الحولية القديمة قد بدأت تتضح، لكن لم يكن من السهل ترجمة هذا الإدراك إلى تطبيق فعلى قد بدأت تتضح، لكن لم يكن من السهل ترجمة هذا الإدراك إلى تطبيق فعلى لمنهجية التاريخية الجديدة (٢٦).

لقد أشرنا إلى أن المؤرخ ابن عصره والمناخ الذى نشأ فيه، ونضيف إن كم وكيف الكتابة التاريخية لبلد ما، يتحدد بدرجة كبيرة بوضع النظام التعليمي والمناخ الفكرى الذى يساعد على خلقه، وقد دخلت مصر القرن التاسع عشر وهي تعتمد على أساس دينى لغوى أزهرى للتعليم، لم يكن يحفل بالدراسات التاريخية، باستثناء السيرة النبوية، التي كانت تدرس باعتبارها من علوم الدين.. ثم غادرت مصر القرن التاسع عشر، وهي مزودة بشبكة متسعة ومحدثة من المدارس المدنية التي أصبح التاريخ مقررا أساسيا ومعترفا به في دروسها. كما أنشئت المكتبات، ودرست العلوم الإنسانية والاجتماعية، ثم نشأت الجامعة الأهلية بعد ذلك عام ١٩٢٨، والتي صارت جامعة حرة للفنون والأداب قبل أن تنضم لوزارة المعارف عام ١٩٢٥، والتي صارت

لقد كان التعليم في الأزهر، أقدم مؤسسة تعليمية بمصر، موجها نحو الدراسات الدينية — الفقهية، واللغوية، وكانت العلوم العقلية فيه تتمثل في المنطق والفلك والفلسفة وأدب البحث، ولم يعتبر التاريخ من بينها. وجاء محمد على لينشئ المدارس الجديدة، واحتاج أن يستعين بالأزهر الذي أصبح معسكر إمداده بالرجال، مثل الطهطاوي ورفاقه، ومع ذلك ظلت أساليب التعليم والبرامج الدراسية في الأزهر كما هي، وعندما حاول محمد عبده إدخال مواد دراسية جديدة كالرياضيات والجغرافية والتاريخ، ولم يستجب الأزهر، إلا بعد معركة شاقة، على دمج التاريخ والجغرافية في برنامجه الدراسي في أواخر القرن التاسع عشر.

وفي مقابل ذلك كان النظام التعليمي الحديث الذى أوجده محمد على، يهتم بتقوية مصر عسكرياً وتقنيا، ومن ثم فإن المدارس التى أنشئت مالت إلى تجاهل الدراسات التاريخية، ومع هذا فقد أدخل التاريخ في مناهج قليلة، بفضل جهود الطهطاوى، الذى نجح في إنشاء مدرسة خاصة لتعليم التاريخ والجغرافية وعندما أنشئت مدرستان تجهيزيتان – بعد قانون الإصلاح التعليمي الذي صدر عام ١٨٣٦ – دخل التاريخ ضمن برامجهما، فكان طلاب السنة الثالثة يدرسون المجلد الأول من تاريخ وضعه الطهطاوى لمصر القديمة، ببنما يدرس طلاب السنة الرابعة المجلد الثانى عن عصر الرسول وبداية العصر الإسلامي، أما تاريخ مصر الحديث فقد جرى تجاهله تماماً. ويلاحظ أن مدرسة الألسن شهدت مع حلول عام ١٨٣٩ تكليف عدد من تلاميذها بترجمة نصوص تاريخية وأدبية، وكان التاريخ جزءا من عدد من تلاميذها بترجمة نصوص تاريخية وأدبية، وكان التاريخ جزءا من منهجها.. وحتى هذه المرحلة لم يعط اهتمام لتاريخ مصر الحديثة ولم يكتب معمل تاريخي مبتكر من أى نوع(٢٧).

وفي قانون إصلاح التعليم في عصر إسماعيل الذى صدر عام ١٨٦٨، وضعت المدارس الأولية تحت إشراف الحكومة، وصلفت إلى ثلاثة أنواع، تلقى التلاميذ في النوع الثانى منها موضوعات حديثة منها الاقتصاد والتاريخ والمجغرافية، لكن الافتقار إلى مدرسين مؤهلين، وكذلك الصعوبات المالية حالت دون تنفيذ القانون. أما في المدارس الثانوية فكانت مقررات التاريخ القديم للشرق الأدنى، وتاريخ اليونان الرومان، تدرس في السنوات الأولى

والثانية والثالثة، بينما كانت مقررات تاريخ الدول العربية الإسلامية حتى الفتح العثمانى، تدرس فى السنة الرابعة. وكانت هذه المقررات مجرد مباحث مختصرة للأحداث، ولعلها اعتمدت على تاريخ الطهطاوى كمصدر أول.

ولم تحدث سوى بعض تغييرات طفيفة في مناهج المدارس الحكومية في عهد الاحتلال البريطاني. كما نالت المدارس الأولية والثانوية، منذ عام مقررات في المعلومات العامة كالتاريخ والجغرافية، وفي المدارس الأولية مقررات في المعلومات العامة كالتاريخ والجغرافية، وفي المدارس الثانوية بات على الطالب أن يتخصص في السنتين النهائيتين في الآداب أو العلوم، وفي العشرينيات من القرن الماضي حاز التاريخ شعبية كتخصص أدبي، وتزايدت أعداد المصريين الذين يدرسون الموضوعات الإنسانية والاجتماعية في أوربا، ففي أعقاب الحرب الأولى وطوال العشرينيات من القرن الماضي حصل أغلب مشاهير المؤرخين المصريين، ومن أبرزهم محمد رفعت وشفيق غربال ومحمد صبري، على درجاتهم العلمية العالية من جامعات بريطانية أو فرنسية، وعند عودتهم إلى مصر قدموا أسس مناهج وتقنيات التاريخ الحديثة إلى تلاميذهم.

ولابد من الإشارة إلى أن مؤرخى مصر في أواخر القرن التاسع عشر كانوا يجدون استحالة في تعيين أماكن الوثائق التاريخية الهامة التى كان أغلبها يرقد في أركان منسية من المبانى الحكومية أو أحد المساجد أو لدى بعض الأسر، ومن ثم كانت خطوة مهمة لحفظ الميراث التاريخي تلك التى اتخذها الخديوي إسماعيل بإنشاء "الكتبخانة الخديوية" عام ١٨٧٠، التى نفذها وزير المعارف آنئذ وهو على مبارك(٢٠٠). وظلت تتسع الدار حتى شملت عام ١٩١٣ نحو ٠٠٠ ٢٢٠ عمل تاريخي باللغة العربية، ويضاف إلى دار الكتب مكتبات الأزهر، والبلدية بالأسكندرية، والمكتبات الخاصة، فضلاً عن دار المحفوظات، الأمر الذي أتاح للمؤرخين المصريين الفرصة للكتابة في موضوعات تمكنوا من الوصول إلى وثائقها ومصادرها.

وكان افتتاح "دار العلوم" عام ۱۸۷۱ تأكيدا لتدريس التاريخ كتخصص أكاديمي، وبرز فيها محمد عبده عام ۱۸۷۸ ليدرس مقدمة ابن خلدون وتاريخ الحضارات ضمن مقررات التاريخ كماهو معروف. وفي عام ۱۸۸۰ أنشئت

مدرسة المعلمين العليا، التى انقسمت فيها الدراسة إلى فرعين أولهما لعلوم القرآن واللغة، والآخر الغات الأوربية والتاريخ والجغرافية، ومنها تخرج محمد رفعت وشفيق غربال وفؤاد وشكرى وغيرهم ممن استكملوا دراساتهم العليا في أوربا على نحو ما أشرنا.

#### (٤) رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك:

يتناول هذا الجزء من الدراسة أكبر علمين مصريين من أعلام الكتابة التاريخية في القرن التاسع عشر، وهما رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك، وقد اقترن هذا الأخير، وهو آخر كتاب الخطط الكبار، بمؤرخ موسوعى آخر عاصره زمنا، هو أمين سامي، الذى سوف نخصه بدراسة في فصل تال، لأنه لم يلق الاهتمام الذى يليق بدوره وإنجازه.

من المهم أن نشير إلى حقيقتين برزتا في النصف الأول من القرن التاسع عشر أولهما: إن أسس انجازات الجبرتي، المستندة إلى النقاليد الإسلامية في الكتابة التاريخية، كانت مستمرة وواضحة، رغم أن هذه التقاليد كانت تمر بمرحلة الاحتضار.. كانت عيوب الأشكال الحولية القديمة وتراجم الوفيات قد بدأت تتضح، لكن لم يكن من السهل ترجمة هذا الإدراك إلى تطبيق فعلى للمناهج التاريخية الجديدة، على نحو ما أشرنا. وثاتيهما: ان الحركة التعليمية والثقافية في مصر في عصر محمد على عشر كانت محددة، بدرجة كبيرة برغبات الحاكم، الذي كان مشروعه عسكريا بالدرجة الأولى، ومن ثم كان توجيه مشروعه التعليمي، ولعل ما أنقذ "التاريخ" من النسيان هو إحساس الحاكم بأن التاريخ قد يكون له صلة - ولو غامضة - بالشئون الحربية والإدارة العامة، ولعل هذا الإحساس الذي كان وراء قراءته لتاريخ شخصيات الحكام العظام، كالإسكندر وقيصر، وبطرس وكاترين الثانية ونابليون، رغبته في جعل مصر دولة عظمي وأن يربط عظمتها بشخصه.. بل إن "جاك تاجر" يشير إلى إنه كان ينوى تكليف من يؤلف موسوعة تاريخية لعهده، وأكثر من ذلك أنه أراد أن يسجل ذكرياته، لكن اهتماماته الواسعة حالت دون إلجاز هذه المشروعات. ولعل تكليف محمد على

للطهطاوى بترجمة العديد من الأعمال التاريخية إلى التركية على نحو ما أشرنا، يوضع مدى اهتمامه بالتاريخ(٢٩).

## - رفاعة الطهطاوي مؤرخاً:

شغف رفاعة الطهطاوى (١٨٠١-١٨٧١) خلال إقامته ودراسته في باريس (١٨٠١-١٨٣١) بدراسة العلوم الإنسانية بوجه عام، وبدراسة التاريخ والجغرافية بوجه خاص، ولعل هذا ما دفعه لترجمة بعض الرسائل التاريخية والجغرافية، ويبدو أنه عقد العزم على ترجمة بعض الكتب الفرنسية في هذين المجالين، حيث ذكر في رحلته "وإن شاء الله تعالى يصير التاريخ على اختلافه منقولا عن الفرنسية الى لغنتا" وعندما عاد إلى مصر تولى أهم مسئوليات التعليم والثقافة، وذلك قبل أن يناله غضب الوالى عباس الأول فينفيه إلى السودان لنحو أربع سنوات (١٨٥٠-١٨٥٤).

والمعروف أنه عندما عمل مترجما في مدرسة المدفعية انشأ بها فصلا دراسيا للتاريخ والجغرافية، وستكون هذه المدرسة هي النواة الأولى لمدرسة الألسن التي أنشئت عام ١٨٣٥ وعين رفاعة ناظرا لها، وفي عام ١٨٤١ أنشئ قلم للترجمة والحق بالمدرسة ليتولى خريجوها ترجمة الكتب التي تطلب الحكومة منهم ترجمتها، المهم في هذه المدرسة أن التاريخ اعترف به كعلم يدرس لأول مرة بالمدارس، حيث جعل مادة من مواد الدراسة بمدرسة الألسن، وعين له مدرس خاص لتدريسه، ولم يكن التاريخ علما يدرس في المساجد أو المدارس في مصر أو في غيرها، بالرغم من نبوغ علماء المسلمين في التأليف فيه ونضوج الدراسات التاريخية بشكل كبير في القرن الخامس عشر الميلادي، وهو ما برز في مؤلفات ابن خلدون والسخاوي، حقيقة كان بعض المعلمين يقرأون بعض الكتب التاريخية لتلاميذهم، لكنها حقيقة كان بعض المعلمين يقرأون بعض الكتب التاريخية لتلاميذهم، لكنها هذا الأمر هو المتبع في أوربا نفسها في نفس الوقت تقريبا.

ورغم هذه الخطوة المهمة من جانب الحكومة المصرية، والتي تمت بفضل جهود رفاعة، فإنه لم يقنع بهذا، فقد كانت له أهداف أكبر يريد تحقيقها لتدعيم دراسة التاريخ ولتدعيم حركة التأليف التاريخي في مصر الحديثة، ومن ثم وجّه جهوده في النصف الأول من القرن التاسع عشر لترجمة الكتب التاريخية التي تغطى تاريخ العالم. أما في النصف الثاني من القرن نفسه، وخاصة في عصر إسماعيل، فقد جاءت خطوة رفاعة التالية وهي التاليف في التاريخ، وفي تاريخ مصر بالذات.

أما فيما يتعلق بالكتب التاريخية المترجمة، فقد عهد رفاعة إلى ثلاثة من تلاميذه بترجمة كتاب فرنسى عن تاريخ الدول والشعوب القديمة، سماه "بداية القدماء وهداية الحكماء" ولما وجده ناقصا، لم يكتب شيئا عن تاريخ العرب، أضاف رفاعة إليه فصولاً من كتاب "أبي الفدا" ليكمل ما به من نقص، وهذا الأمر يكشف أن رفاعة لم يتقيد بنصوص المؤلفين عند الترجمة، بل كان يضيف إليها نصوصا عربية قديمة ليكمل ما بها من نقص. وكان هذا الكتاب أول كتاب تاريخي تترجمه مدرسة الألسن ويطبع عام ١٨٣٩. ثم تخير رفاعة كتاباً في تاريخ العصور الوسطى، ايترجمه أحد تلاميذه ويصدر في جزئين بتقديم لرفاعة، وكان تحت عنوان "قرة النفوس والعيون بسير ما توسط من القرون"، كذلك اختار كتاباً في تاريخ بطرس الأكبر تأليف فولنير، ليترجم تحت عنوان "الروض الأزهر في تاريخ بطرس الأكبر".. وأنبع ذلك بترجمة بعض الكتب التاريخية الأخرى التي تغطى تاريخ العالم في عصوره جميعا مستعينا بتلاميذه. وهكذا صار بين أيدي المنقفين المصريين وقراء العربية، ولأول مرة، مجموعة من الكتب التاريخية تؤرخ للعالم في عصوره تاريخا علميا صحيحا، وكان بعضها يدرس في المدارس الحديثة، وانتشرت هذه الترجمات في أوساط المتعلمين الذين بدأوا ينظرون التاريخ نظرة إنسانية، وبداوا يعرفون أن هناك أمما وشعوبا أخرى لها حضاراتها وثقافتها وتاريخها، وإن اختلفت عنهم في الدين، ولم يعد التاريخ الإسلامي وحده هو محور الاهتمام<sup>(٢٠)</sup>.

كان الخديوي إسماعيل يود ضمن خطئه لتحديث مصر، إصلاح القضاء، واقتضى ذلك وضع المشروعات التى منها ترجمة القوانين الفرنسية وإعداد المضريين لتولى مناصب القضاء الجديد، فأنشأ قلم الترجمة الجديد عام ١٨٦٣ وعين الطهطاوى ناظراً له، ثم أعاد مدرسة الألسن من جديد عام ١٨٦٨ تحت إسم "مدرسة الإدارة والألسن" وفيها استعان رفاعة بجماعة من

تلاميذه في مدرسة الألسن القديمة منهم: عبدالله السيد وصالح مجدى ومحمد قدرى ومحمد لاظ وعبدالله أبو السعود، وشرع هؤلاء في ترجمة القانون الفرنسي (كود نابليون) ولكن رفاعة انتهز هذه الفرصة وسعى لتطوير التاريخ وتدريسه، والانتقال به من الترجمة إلى التاليف.

ويلاحظ "الشيال" أن أوربا في تلك المرحلة كانت تشهد تطورين مهمين، أولهما: ظهور الثورات الشعبية وحركات التحرير والوحدة القومية، وثانيهما: حركة العناية بالأثار والكشف عن آثار الحضارات القديمة، التي أنقت الأضواء على التاريخ القديم وحضاراته، ومنها الحضارة المصرية، وكان لذلك أثره الواضح على حركة التاليف التاريخي في أوربا القرن التاسع عشر، حيث عنى المؤرخون بالتاريخ القومي، وبدأو في وضع المؤلفات التاريخية عن التاريخ القومي لبلادهم، مستفيدين من نتائج الكشوف الأثرية. وكان لذلك أثره على حركة التأليف التاريخي في مصر خلال هذه المرحلة أيضاً. ولمل هذا كان وراء اتجاه رفاعة اتجاها قوميا، عندما بدأ التأليف في التاريخ، يرمى بذلك إلى وصل ماضى مصر بحاضرها، فوضع لنفسه خطة ترمى إلى وضع مؤلف متعدد الأجزاء في تاريخ مصر من عهد الفراعنة حتى العصر الحديث.

وكانت الاكتشافات الأثرية في مصر منذ زمن الحملة الفرنسية، والنفاع حركة البحث والتتقيب عن الآثار في أعقابها، واكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة الهيروغليفية، مما قاد المؤرخين إلى معرفة أصول الحضارة المصرية القديمة، والكتابة عنها بشكل علمي استناداً إلى الاكتشافات وقراءة نقوشها، ولعل هذه الكتابات هي التي جعلت رفاعة وهو يعد خطة كتابه الكبير، لا يبدأه بالفتح الإسلامي، أو ببدء الخليقة كما فعل سابقوه، بل بدأ بتاريخ مصر القديم، وخصص له الجزء الأول الذي أرَّخ فيه لعصور الفراعنة والبطالمة والرومان والبيزنطيين والعرب قبل الإسلام، حيث وقف عند الفتح العربي، وسماه "أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني إسماعيل" الذي قدمه للخديوي إسماعيل، وطبع عام ١٨٦٨م وبهذا كان الطهطاوي أول مؤرخ مصري عرف تاريخ مصر على ضوء الاكتشافات الطهطاوي أول مؤرخ مصري عرف تاريخ مصر على ضوء الاكتشافات الأثرية وما كتبه المؤرخون الأوربيون عنه في عصره، لأن من سبقوه كان

يمرون عليه سريعا، ولجهلهم بحقائقه كانوا لا يعرفون عنه إلا خليطا من الأباطيل والخرافات الوثنية وعبادة الأصنام. لقد أصبح رفاعة أول مؤرخ مصري آمن بامجاد التاريخ المصري الفرعوني واعتد بها واعتز بمصر، التي رآها أم الحضارات ثم تسبقها أمة في ميدان التمدنيَّة، ولا في حومة تقنين القوانين وتشريع الأحكام المدنية، لم تجحد نعمة اقتباس علومها أمة ولاملة.."(٢١).

وثمة أمر جديد آخر ميَّز رفاعة المؤرخ، يتمثل في أنه هجر طريقة الأقدمين في التاريخ لكل حاكم أو ملك على حدة، أو لكل سنة على حدة، هجر تاريخ الملوك والتراجم والطبقات والحوليات، ونظر للتاريخ نظرة شاملة كشفت عن فهمه للتاريخ المصري فهما جديدا، مدركا أنه تاريخ مستمر وأن حضارة مصر سلسلة من الحلقات وأنها "بقيت سبعين قرنا حافظة لمرتبتها العليا، لها اليد البيضاء والسلطنة المعنوية على سائر ممالك الدنيا"، كان أمرا جديدا حقا أن يعبر عن مجد مصر واستمرارية تاريخها وتأثيرها على أمم الأرض، في كتاب يؤلف وينشر باللغة العربية. وكان ذلك كله مظهرا من مظاهر النهضة وظهور الوعي القومى الجديد، مما أصبح له أثره في الأجيال التالية.

وفيما يتعلق بالمنهج، فقد تبنى منهجا عميا، فكان يقتبس مادة كتابه من الكتب القديمة والدراسات الحديثة، عربية وغير عربية، وبما نتج عن الاكتشافات الأثرية من حقائق، ويخضع كل ذلك للنقد التاريخي ويقارن ويحلل، ويأخذ بما اتفقت عليه المصادر والمراجع، القديمة والجديدة، وإذا اختلفت أخذ بما تؤيده الكشوف الأثرية والدراسات التاريخية الحديثة. لقد ذكر بوضوح أنه يتجنب "الأقوال غير الموضوعية مما يظهر بعرضه على ميزان العقل أنه من محض الخرافات، أو مما تولع به الإخباريون والقصاص من اختراع الأباطيل والخزعبلات.."(٣٦).

بعد هذا الجزء الأول (انور توفيق..) اراد رفاعة أن يثني ذلك بالتأريخ لمصر في العصر الإسلامي، لكنه رأى ضرورة أن يسبق هذا الجزء بكتابة سيرة جديدة للرسول ﷺ يلتزم فيها بمنهجه الجديد (وكان المقريزي آخر من

كتب في السيرة منذ منتصف القرن الخامس عشر) وجعل رفاعة كتابه في السيرة بمثابة الجزء الثانى، وقد حمل عنوان "نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز" الذى طبعه لينه عام ١٨٧٣ عقب وفاته. ويرى "الشيال" أن الجديد في هذا الكتاب هو الفصل الأخير الذى أفرده رفاعة للحديث عن نظام الحكم في عهد الرسول وعن النظام المالى والإداري والنواحى الاجتماعية، فكتب عن الوزارة والحجابة والكتابة وإمارة الحج، والسفارات والجيش والديوان والقضاء والجزية والخراج والأوقاف والحرف والصناعات، والمواريث والشرطة والجهاد وإمارة الحرب.. إلخ لقد كان رفاعة يحسن الاختيار من والشرطة والجهاد وإمارة الحرب.. الخ لقد كان رفاعة يحسن الاختيار من والفحص من سبقوه، ويحسن عرض النصوص بعد أن يخضعها للنقد الرسول في العصر الحديث بأسلوب يستند إلى "العقل" والتفكير المنطقى في الرسول في العصر الحديث بأسلوب يستند إلى "العقل" والتفكير المنطقى في تفسير "النقل" عن هذه المبيرة "المالية".

بالإضافة إلى العملين السابقين للطهطاوى، وهما عملان تاريخيان بالمعنى المقصود والمباشر، واللذان طبع أولهما "أنوار نوفيق الجليل" عام ١٨٦٨ في حياة رفاعة، ثم ثانيهما "تهاية الإيجاز" الذي توفى رفاعة وهو يصحح تجاربه، فطبع فور وفاته عام ١٨٧٣، كان رفاعة قد وضبع كتابا مهما في التمدن أودع فيه خلاصة أفكاره الاجتماعية والإصلاحية وهو كتاب "مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية" الذي طبع في حياته عام ١٨٦٩، وبالرغم من أن هذا العمل ليس تاريخا، بل إن التاريخ يأتي كموضوع واحد من بين عدد كبير من الموضوعات التي تضمنها، إلا أنه تتاول فيه التاريخ المصري الحديث، فهو ببدأ بشرح لجغرافية مصر ودورها التاريخي، ليصل إلى جوهر الكتاب - وهو عن "المنافع العمومية" أو النشاط الاقتصادي - فكتب عن الإنجازات الخالدة لمصر في ظل الفراعنة، ثم المنجزات العلمية للعلماء العرب في الماضي، ثم تحدث بصورة إنتقائية عن الشخصيات البارزة في التاريخ الغربي القديم، وقفز من عصر البطالمة إلى عصر محمد على .. إلخ مما يعلى أنه لم يكن يقصد أن يقدم تاريخا، بل يقدم عملاً ثقافياً عاماً، خدمة للوطن، ولعل الهدف من تصنيفه حسب قوله "تقديم نخبة جليلة وترصيف تحفة جميلة في المنافع العمومية التي بها للوطن توسيع دائرة التمدنية، اقتطفها من ثمار الكتب العربية اليانعة، وأجتنيها من مؤلفات الفرنساوية النافعة.. وبالجملة فقد أودعتها ما يكون لأهل الوطن نخرا"(٢٤).

لقد ابتعد الطهطاوى عن ميراث الحوليات القديمة، صحيح أنه لم يتخلص تماما من السجع لكنه خفف من ركاكته كثيرا، وقدم تاريخا يستند إلى الموضوعات، وعالج موضوعاته بتحليل يتعمق فيما وراء الأحداث أكثر منه وصفيا، صحيح أنه أبدى انحيازات واضحة، في الفخر بمنجزات العرب الماضية، والإعجاب بفرنسا وثقافتها، والولاء للأسرة العلوية، ولكن لم يكن في ذلك ما يدعو للدهشة طالما أنه استطاع أن يقدم الأدلة التاريخية على دعمها(٢٠).

لقد قدم الطهطاوى للدراسات التاريخية خدمات جليلة، حيث لعب دورا تأسيسيا ومؤسسيا لهذه الدراسات ووضع حجر الأساس للإنجازات التاريخية التالية، تدريسا وترجمة وتاليفا، وبالرغم من أنه لم يكن مؤرخا متخصصا أو متفرغا، فهو لم ير الكتابة التاريخية حرفة أو وظيفة أساسية في الحياة، ولم يتلق تشجيعا ملحوظا للجهود التي بذلها في هذا الشأن، ومع هذا فكانت كتابته للتاريخ خطوة كبيرة، أبعد مدى من الجبرتي، نحو نهضة وتحديث الكتابة التاريخية في مصر.

## - على مبارك: آخر كتاب الخطط الكبار:

عرف القرن التاسع عشر في مصر مؤرخاً من نوع خاص، ولأنه كان "مهندسا" فقد أحيا شكل "الخطط" وأسلوبها في الكتابة التاريخية، ذلك الأسلوب الذي كان قد انقطع منذ كتب "المقريزي" خططه في القرن الخامس عشر الميلادي. أحياه في شكله القديم وإن اختلف المضمون، ذلكم هو على مبارك الميلادي. أحياه في شكله القديم وإن اختلف المضمون، ذلكم هو على مبارك (١٨٢٣ - ١٨٩٣) الذي درس الهندسة في مدرسة المهندسخانة ببولاق، ثم أقام خمس سنوات يدرس الهندسة العسكرية ضمن بعثة باريس (١٨٤٥ - ١٨٥٠) والتي كان رفيق الخديوي إسماعيل فيها وهو لا يزال أميرا، اضطربت حياته المهنية وتقلبت بين ناظر لمدرسة المهندسخانة، إلى ضابط في حرب الدولة العثمانية مع روسيا في القرم، وتعثرت به الحياة ردحا من الزمن إلى أن استعاد نشاطه ومكانته، وبلغ ذروة مجده ودوره في عصر

إسماعيل، الذي عهد إليه بمشروعاته العمرانية، حتى صار ناظرا لديوان الأشغال العمومية، كما صار وكيلاً لديوان المدارس، فرئيساً له منذ عام ١٨٦٧، فكان بمثابة ناظر للمعارف، وأضيف إليه منصب مدير ديوان الأشغال في العالم التالى، وكذلك نظارة عموم الأوقاف، وعهد إليه الخديوي بتنظيم شوارع ومرافق وميادين القاهرة وأسواقها التكون على أمثال ذلك في أوربا".

وعندما تألفت في مصر أول وزارة مسئولة في سبتمبر ١٨٧٨ شغل فيها على مبارك نظارتى الأوقاف والمعارف، وفي وزارة رياض بعد عام أختير ناظراً للأشغال، حتى سقطت في ١٨٨١ استجابة لمطالب الأمة والجيش، ولم يشترك في وزارات الثورة العرابية لأنه لم يكن من أنصارها، لأنه كان مؤمنا بشرعية السلطة الخديوية، مخلصا لدوره الوظيفي، غير واثق من نجاح الحركة الوطنية وثورتها. وقد شغل بعد الاحتلال بعض وزارات الأشغال والمعارف العمومية، كانت آخرها وزارة رياض باشا حتى استقالت في مايو ١٨٩١ وكان ذلك آخر عهده بالوظائف العامة، ولم يلبث أن توفى بعدها بنحو عامين.

نحن إذن أمام مهندس للعمران، والأشغال يعرف خبايا القاهرة وأسرارها وأوقافها لمؤسسات التعليم والثقافة، نظم مؤسسات التعليم تنظيما حديثا فانشا دار العلوم، وأصدر "روضة المدارس" أول مجلة ثقافية في مصر الحديثة، وأنشأ دار الكتب (الكتبخانة) الخديوية وغيرها من مؤسسات الثقافة وجمعياتها، كان معلما وكاتبا مؤلفا، وقد ترك أعمالاً في مجلسين من مجالات الثاليف، أولهها: المولفت ذات الطابع الفكرى والثقافي، ومن أهمها في التاريخ كتابيه "تخبة الفكر في تدبير نيل مصر" وقد نشره عام ١٨٨١، التاريخ كتابيه "لخبة الفكر في تدبير نيل مصر" وقد نشره عام ١٨٨١، وكتاب "الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها ويلادها القديمة والشهيرة" وقد نشرت طبعته الأولى عام ١٨٨٨، ويمكن اعتبار رواية "علم والدين" التي نشرت عام ١٨٨١ وهي ذات هدف تعليمي موسوعي، ضمن هذا المجال من التأليف. وثاتيهما: الكتب التعليمية المدرسية التي نهض مبارك بمهمة تأليفها أو اقتباس مادتها من المؤلفات الغربية مثل: تقريب الهندسة، وتتوير الأفهام في تغذى الأجسام، وجغرافية مصر، وحقائق الأخبار في

اوصاف البحار، وخواص الأعداد، والميزان في الأقيسة والمكاييل والأوزان.. وغيرها (٢٦).

ويهمنا هنا، فيما يتعلق بتطور الكتابة التاريخية، كتابيه: نخبة الفكر، والخطط التوفيقية، أما نخبة الفكر فيعد مصدراً فريداً من مصادر تاريخ النيل وارتباطه بمصر، حيث استطاع على مبارك أن يجعل النيل محورا، يجمع بين المعلومات التاريخية والجغرافية والجيولوجية، وعلوم الاجتماع والسكان والسياسة والاقتصاد والهندسة والإحصاء، وشفعه المؤلف "بملاحظات واستظهارات تتعلق بالاصلاحات النيلية"، وقد رتبه في "ملخص لتاريخ الديار المصرية، وتقلبات الحوادث بها من مبدأ تاريخها المعلوم إلى وقتنا هذا، وبيان ارتباط سعدها وشقائها بتدبير مياه النيل" وقد تناول مبارك موضوعه في أربعة أبواب أولها عن النيل وما يتعلق به من المسائل، والثاني في تكوين واديه، والثالث عن أهالي القطر وسكانه، والرابع عن الاصلاحات من قناطر ورياحات وسدود. (۲۷).

والكتاب في مجمله "يشكل وحدة موضوعية متكاملة، تعالج قضية جوهرية حيوية، ومن ثم عدل على مبارك عن أسلوب الكتابة التاريخية التقليدية التي تعتمد على السرد الحولى، واتخذ خطوة مهمة حيث طبق منهج البحث التاريخي ووظف ثقافته الواسعة، بالإضافة إلى عقليته الهندسية الفذة (٢٨)، كما اهتم بفلسفة تاريخ مصر على ضوء علاقة وجودها بالنيل، وارتباط أبنيتها وأنظمتها وأحوالها السياسية والفكرية والحضارية بالاقتصاد والعمران.

غير أن الكتاب الأهم لعلى مبارك، والذى خلّد إسمه كاحد المورخين الموسوعيين الكبار هو "الخطط التوفيقية" الذى كتبه بين عامى (١٨٧٨- الموسوعيين الكبار هو "الخطط التوفيقية" الذى كتبه بين عامى (١٨٨٨) وطبع في عشرين جزءا، خصص ستة أجزاء منها لمدينة القاهرة، وأرّخ في السابع للإسكندرية، أما المدن المصرية الأخرى فقد أرخ لها في الأجزاء من الثامن إلى السابع عشر، ثم أفرد الجزء الثامن عشر للحديث عن نهر النيل ومقاييسه من أقدم العصور إلى عصره، بينما تحدث بالتفصيل عن نهر النيل ومقاييسه من أقدم العصور إلى عصره، بينما تحدث بالتفصيل عن ترع مصر وخلجانها في الجزء التاسع عشر، أما الجزء العشرون فقد أرخ فيه للنقود المصرية.

وقد اتخذ على مبارك خطط المقريزي أساسا لكتابه، ثم تتبع مدن مصر وقراها ومنشأتها، فأثبت ما أصابها من تغير أو تطور في عهده، فقدم وصفا لطبوغرافية المدن والقرى المصرية جميعا، وسجل تاريخها منذ أقدم العصور، أو من نشأتها، ووصف خططها ومبانيها ومرافقها العامة وما بها من مساجد أو كنائس أو أديرة أو مدارس ومصانع وحمامات ووكائل، ورصد ما أصاب هذه المنشآت من تطور عبر التاريخ.

ويلاحظ أنه سار على أسلوب المقريزي، فكان يترجم لمن برز في تاريخ كل مدينة، أو لمن عاش فيها أو دفن من أمراء وأعيان أو علماء وأدباء. ولما كان قد ظهر في تاريخ المدن المصرية – بعد عصر المقريزي حدد كبير من المشاهير، فكان على مبارك يعتمد على المراجع التاريخية السابقة ليترجم لمن لم يعاصرهم، لما من عاصروه، فكان أول من ترجم لهم بطبيعة الحال، يبذل جهدا كبيرا في جمع مادة الترجمة لهم، فإذا أعوزته المادة طلب من صاحب الترجمة أن يكتب له عن حياته بنفسه لذلك تعد الخطط التوفيقية من أهم المصادر لتراجم الرجال الذين صنعوا تاريخ مصر وبنوا نهضتها الحديثة في القرن التاسع عشر (٢٩).

لم تكن مصادر على مبارك هي المصادر التقليدية التي اعتمد عليها من سبقوه من الأقدمين، وبالرغم اعتماده الشكل التقليدي للكتابة وهو "الخطط" الذي ربما كان مدفوعا إليه بحكم عمله كمهندس، وبرغبته في إحياء هذا الشكل، فإن مصادره كانت في معظمها جديدة، فهو يشير في مقدمته إلى أنه رجع إلى "كتب العجم والعرب، ما يفضى تأمله إلى العجب، مراجعا كتب العرب والإفرنج الذين ساحوا في تلك الديار، ورسومهم وكتب الآثار التي سجلوها، وكذا حجج الأوقاف والأملاك، وما وجد مسطورا على الأحجار والجدران".

ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى: ١- الوثائق الأصلية التى أتاحت له وظائفه العديدة فرصة الاطلاع عليها، من سجلات البلدية والاحصائيات وبفاتر التعداد والوثائق المحفوظة لدى بعض العائلات، وحجج الأوقاف. ٢- المصادر المطبوعة كخطط المقريزي وكتابات السيوطي والجبرتى، فضلا عن المصادر الفرنسية، ككتاب وصف مصر الذى كان يسميه "خطط

الفرنساوية" ودائرة المعارف الفرنسية وكتابات فولني وكلوت بك وغيرهما. ٣- كتب التراجم. ٤- الروايات الشفوية والمشاهدات الشخصية (٤٠).

وينبّه "كرابس" إلى أن الخطط التوفيقية قد تبدو في ظاهرها غير ذات فائدة للمؤرخ، لأن المداخل المختصرة التي يبدأ بها الأجزاء لا تتضمن شيئا عن المعلومات التاريخية الواردة بها، حيث أن هذه المعلومات المهمة مدفونة أو متضمنة في التفاصيل الغزيرة، فمجلد الإسكندرية – مثلاً – يتضمن دراسة قيمة عن تطور نظام السكك الحديدية المصرية، والتراجم الكثيرة التي أوردها ذات معلومات تاريخية رائعة.. فهو يدمج عدداً ضخما من التراجم في الخطط لشخصيات ما كان يمكن لها أن ترى النور لولاه، ومن ثم يزود على مبارك القارئ بمنجم من المعلومات عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمصر في القرن التاسع عشر (١٤).

ومن المهم أن نشير إلى أن "الخطط" أبرزت على مبارك كمؤرخ المتريخ الاجتماعي، وقدمت رؤية علمية لتاريخ مصر الاجتماعي إلى حد كبير، ويكفى أنه أدرك العوامل الإساسية لنمو المدن المصرية، كما أدرك طبيعة هذه المدن كمراكز تجارية ومقرات للإدارة والحكم أكثر منها مراكز صناعية. إن توصيف على مبارك للبناء الاجتماعي في المدينة والقرية وللمؤسسات الموجودة بها مثل المصايف والأسواق وإبرازه لجوانب متعددة من النشاط الإنساني خلال الموالد والأعياد وخاصة النشاط الاقتصادي، كل نجعل على مبارك مؤرخا اجتماعيا من الطراز الأول (٢٠).

وربما كان النقد الذي يوجه للخطط يتمثل في افتقارها إلى النقد الباطنى التاريخي، فهو كثيراً ما ينقل ببساطة دون تعليق أو نقد لأخطاء الكتاب السابقين (٢٠)، بل إنه إذا ما قورن بالجبرتي والطهطاوي، فإنهما يتميزان بالتحليل والتقسير والنقد. ولكن من المؤكد أن قدرته على الاستفادة من منجزات الأوربيين وكتاباتهم في الآثار وغيرها، ومن المادة الوثائقية على منجزات الأوربيين المعية علم النقود واهتمامه بالنقود بالمقاييس الدقيقة، كلها تعد إشارة إلى التقنيات الجديدة والاتجاهات الحديثة في الكتابة التاريخية، وهو ما لم يعطه الجبرتي والطهطاوي الاهتمام الكافي. لقد كان قادرا على تعزيز الموضوعي لكتاباته من خلال دعمها بجداول احصائية ورسوم بيانية التأثير الموضوعي لكتاباته من خلال دعمها بجداول احصائية ورسوم بيانية

### مُطَسِة الكتابِية التاريخسية في مصسر

وحسابات رياضية اكسبت عمله طابعا عمليا، تأثر به من جاءوا بعده، وخاصة أمين سامي الذي سيكون موضوع الفصل التالي. وبالرغم من أن الخطط ليست تاريخا بالمفهوم الحديث للكلمة، فإنها وفرت مصدرا نفيسا لا غنى عنه للدراسات التاريخية التالية.

### هوامش الفصل الأول

- (۱) علي شنش: قضايا عربية في الثقافة والتاريخ، دار سعاد الصباح، القاهرة والكويت ١٩٩٣، ص ٤٣- ٤٤.
- (۲) جورجي زيدان: تراجم ومشاهير الشرق، ج١، مطبعة الهلا، القاهرة ١٩١٠، ص ١٣٧.
  - (٢) على شلش: المرجع السابق، ص ٥٧ ٥٨.
- (٤) أحمد زكريا الشلق: الحداثة والإمبريائية، الغزو الفرنسي وإشكائية نهضة مصر، دار الشروق، القاهرة ٢٠٠٦، ص ٩- ١٣٠.
- (°) جمال الدين الشيال: التاريخ والمؤرخون في مصر القرن التاسع عشر، النهضة المصرية، ١٩٥٨، ص ٣- ٩.
- (۱) محمد أنيس: مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني، معهد الدراسات العربية، القاهرة، ص ١٥- ١٧.
  - (٧) محمد انيس: المرجع السابق، ص ١٨.
- (^) يشير الشيال إلى أن المورخ المصري أحمد تيمور حاول أن يتمم السلسلة بالترجمة لأعيان القرن الثالث عشر، لكنه لم ينجز إلا قسما يسيرا طبع تحت عنوان "سراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر"، نشر عام ١٩٤٠، الشسيال: التاريخ والمؤرخون، ص ٧- ٨.
  - (١) محمد أليس: المرجع السابق، ص ٥٢ ٥٣.
- (۱۰) كتاب الدرة المصالة حققه عبد الرحيم عبد الرحمن ونشره في عام ١٩٨٩، أما كتاب وقائع مصر حققه صلاح هريدي ونشره عام ١٩٨٩.
- (۱۱) راجع مقال فاضل الخالدي عن ابن إياس المصري ومنهجه، ص ۲۷- ٣٣، ومقال محمد عبد الله عنان "ابن إياس والفتح العثماني لمصر"، ص ۱۳۹، في كتاب: أبسن إياس، دراسات وبحوث، إشراف أحمد عزت عبد الكريم، الهيئة المصسرية العامسة للكتاب، القاهرة ۱۹۷۷.
  - (۱۲) محمد أنيس: المرجع السابق، ص ۲۰ ۲۶.
- (۱۲) عبد الرحيم عبد الرحمن: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني، الجزء الثاني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة ۲۰۰٤، ص ۱۹-

#### مُطبعة الكتابعة التاركلسية في مصسر

- (۱۱) محمد أنيس: المرجع السابق، ص ۲۷- ۲۸.
- (۱۰) راجع أنور عبد الملك، نهضة مصر، الهيئة المصدرية العامدة الكتاب، القاهرة المجمد المابق، ص ١٢٦. ١٤.
- (۱۱) راجع مقدمة الجبرتي لعجائب الآثار، ج١، ص٦ وما بعدها، وقد ظهرت طبعته الأولى عن مطبعة بولاق عام ١٨٧٩.
  - (۱۷) أنور عبد الملك: المرجع السابق، ص ۲۱۷- ۲۱۹.
- (۱۸) محمود الشرقاوي: مصر في القرن الثامن عشر، هيئة قصيور التقافة، القاهرة . ۲۰۱۰ ص ۲۰۱
- (۱۹) الشيال: المرجع السابق، ص ۲۵- ۲۱، وراجع دراسة مقارنة للكتابين لمحمد محمود السروجي بكتاب "عبد الرحمن الجبرتي، بحوث ودراسات" لشراف أحمد عزت عبد الكريم، هيئة الكتاب ۱۹۷۱، ص ۲۰۹ وما بعدها.
- (۲۰) محمد أنيس: الجبرتي ومكانته في مدرسة التاريخ المصري في العصــر العثمــاني، دراسة بكتاب "عبد الرحمن الجبرتي، دراسات وبحوث" مرجع ســبق ذكــره، ص ١٠١- ١٠١.
- (۲۱) احمد عبد الرحيم مصطفى: الجبرتي.. مؤرخا، دراسة بكتاب "عبد الرحمن الجبرتي، دراسات وبحوث"، مرجع سبق ذكره، ص ۳۱ وما بعدها. وراجع كتاب عبد الخالق لاشين: مصريات في الفكر والسياسة، مكتبة الأسرة ۲۰۰۸، ص ۲۳– ۶۵.
- (۲۲) حققه محمد عنيفي وأندريه ريمون، ونشره المعهد العلمي الغرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة ٢٠٠٣.
- (۲۲) حققه كلا من دانيال كريسيليوس وحمزة عبد العزيز بدر وحسام الدين إسماعيل، تحت عنوان "تاريخ الوزير محمد علي باشا"، ونشرته دار الأفاق العربية، القاهرة ١٩٩٧.
- (۲۴) جاك كرابس جونيور: كتابة التاريخ في مصر القرن التاسع عشر، دراسة في التحول الوطني، ترجمة عبدالوهاب بكر الهيئة العامة المصرية للكتاب ١٩٩٣، ص٥٠-٢٧.
- (۲۰) الشيال: التاريخ والمؤرخون، ص ٤٠-٤، وبه قائمة بالكتب التاريخية التي ترجمت مطبوعة ومخطوطة، بناء على توجيهات محمد على الذي كان يريد تتقيف نفسه نقافة تاريخية هو واينه إبراهيم.
  - (۲۱) كرابس: كتابة التاريخ في مصر، ص ٩٩.
  - (٢٧) راجع كرابس: المرجع السابق، ص ١٢٥ وما بعدها.
  - (۲۸) جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، جــ،٤، ص ١١٢-١١٣.

- (۲۱) راجع ما نقله كرابس، المرجع السابق، ص ١٠٠ عن جاك تاجر، ويعلق كرابس على ذلك ناقداً بورنج في تقريره الذي يصف محمد على بأنه جاهل تماما بالتاريخ، مشيراً إلى أنه لم يكن مراقباً منصفاً للأحداث.
- (٣٠) راجع أسماء الكتب المترجمة والمترجمين في كتاب الشيال، المرجمع السابق ص ٢٠٥، وكذلك أنور عبدالملك، مصر اللهضة، ص ٢٢٤.
- (۲۱) راجع تمهيد الطهطاوى لكتابه "السوار توفيسق الجليسل.." طبعسة مكتبسة الأسسرة ، ۱۰۱لأعمال الكاملة رفاعة الطهطاوى، دراسة وتحقيق محمد عمسارة، جسست، ممديد عمسارة، جسست، ممديد عمسارة، جسست،
  - (٢٧) خطبة كتاب أنوار توفيق الجليل، الأعمال الكاملة رفاعة جـ٣، ص١٨٠.
- (٢٣) راجع الشيال، المرجع السابق، ص ٨٠-٨٣، وأنور عبدالملك نهضة مصر، ص ٢٢٥-٢٢٥ ونص نهاية الايجاز بالأعمال الكاملة للطهطاوى، الجزءالرابع.
- (٣٤) مقدمة كتاب مناهج الألباب رفاعة، ص٥ طبعة المجلس الأعلسي للتقافسة القساهرة . ٢٠٠٢.
- (°°) كرابس، المرجع السابق، ص١٠٩، ويرى المؤلف أن كتاب رفاعة "تخليص الإبريز" به بعض التاريخ، لكننا نراه يتعلق بالحاضر وبالتجربة التي عاشها في فرنسا أكثر من اتصاله بالتاريخ.
- (۲۲) قائمة مؤلفات على مبارك في كتاب محمد عمارة: على مبسارك مسؤرخ ومهلسدس المعران، دار الشروق، ط٢، ص ١١٣، -١٣١، ودراسة لطيفة سالم وتحقيقها لكتاب على مبارك نخبة الفكر في تدبير نيل مصر، مركسز تساريخ مصسر، دار الكساب الصربة، ٢٠٠٦، ص ٥٠-٥٠.
  - (٢٧) على مبارك: نخبة الفكر، طبعة دار الكتب ٢٠٠٦، ص ٧٢-٧٤.
  - (٣٨) لطيفة سالم: دراستها لكتاب نخبة الفكر، طبعة دار الكتب ٢٠٠٦، ص٥٦٥.
- (۲۹) الشيال: التاريخ والمؤرخون: ص ۱۰۱-۸۰۱، وكرابس: كتابة التاريخ في مصر، ص ۱۰۱.
- (1) على بركات: رؤية على مبارك لتاريخ مصر الاجتماعي، مركز الدراسات السياسية، الأهرام ١٩٨٧، ص٢٦-٨٩ ويضرب أمثلة بالأخطاء التي وقع فيها نتيجة أخذه ببعض الروايات على علاتها دون التحقق منها، فضلا عن أن بعضها مطبعي، ص٩٨-٩٢.
  - (١١) كرابس: المرجع السابق، ص ٦١-٦٢.
  - (٢٢) على بركات: المرجع السابق، ص٩٣٠.

#### مُعْسسة الكتابسة التاريخسية في مصسر

(۱۲) راجع محمود الشرقاوى وعبدالله المشد: على مبارك، حياته ودعوته وآثاره، الأنجلو المصرية ١٦٢، وراجع دراسة المصرية Baar, G. عن خطط على مبارك كمصدر لتاريخ مصر الحديثة بكتاب:

Holt, P.M., (ed.), Political and Social Change in Modern Egypt, Oxford 1963, P.21.

. . .

## الغصل الثاني

أمين سامي باشا والتأريخ لصر بتقويم النيل

# الفصل الثاني أمين سامي باشا والتأريخ لمصر بتقويم النيل

يتفرد نهر النيل بين أنهار الدنيا، كما تتفرد مصر فى حوضه، ولسنا نبالغ إن قلنا إن مصر هى النيل، فتلك حقيقة أولية تتعلق بوجود مصر، فبدونه لا كيان لها، كما يقول جمال حمدان، ليس فقط من حيث مائه، وإنما كذلك من حيث تربته، فالنيل، بأى مقياس، نهر غير عدي، جيولوجيا وجغرافيا، تاريخيا و حضاريا..

لقد كانت تلك نقطة البداية فى تفكير "أمين سامي باشا" حين اتخذ من النيل، فى سخائه وكرمه وفيضائه، ومن شحه وبخله وتحاريقه، تقويما حوليا وركيزة أساسية للكتابة، ليس فقط عن أحواله، وإنما عن مجمل أوضاع مصر، فتتبع أحوالها، مقرنا ذلك بأحوال النيل، ليضع لنا هذا السفر الضخم، الحليل والقيم، بعد أن أنفق فى تأليفه ما ينوف عن ربع قرن من الزمان.

وأمين سامي سليل مدرسة تاريخية مصرية أصيلة، تمتد جنورها إلى العصور الوسطى الإسلامية - وإن تطورت بعد ذلك تطورا عظيما - كانت لها تقاليدها ومناهجها، وكانت سمتها البارزة أن كتابها كانوا يعتمدون على النقل الحرفي في معظم الأحيان، عدما يؤرخون لعصور سبقتهم، ولا يأتون بجديد، إلا عندما يصلون بكتاباتهم إلى التأريخ للعصر الذي يعيشون فيه، كما لم يحفلوا كثيرا بنقد الروايات أو تحليلها، أو حتى إبداء الآراء بشأنها، وبشكل عام كان معظمهم يتبعون طريقة "الحوليات" التي يؤرخون فيها المصر، وللعالم الإسلامي، عاما فعام، وقليل منهم حاول التاريخ للموضوعات أو الدول، كما فعل ابن خلدون.

غير أن هذه المدرسة ما لبئت أن تطورت مع بداية العصر الحديث، خلال فترة الحكم العثماني، حتى لقد برزت فيها ثلاث مدارس واضحة، أولها مدرسة المؤرخين من العلماء، وهم أولئك الذين ظلوا على ولائهم لتقاليد مدرسة التاريخ الإسلامي التي كانت سائدة قبل عصرهم، ومن أبرز أعلامها،

ابن إياس وأحمد شلبي بن عبد الغني والاسحاقي والبكري والشرقاوي، شم الجبرتي، الذي مثل نقلة نوعية كبيرة في تطور هذه المدرسة. وثانيها مدرسة التراجم، التي نشطت خلال العصر العثماني بشكل واضبح، وكان من أبرز كتابها العيني والمحبي والزبيدي، وكذلك الجبرتي. أما المدرسة الثالثة فيمكن تسميتها بمدرسة الأجناد، التي قدمت مادة تاريخية فريدة في أهميتها، رغم افتقادها إلى خطة للبحث والكتابة، ويمثلها ابن زنبل والمحمرداش كتخدا عزبان، ومصطفى ابن الحاج إيراهيم.

صحيح أن هذه النهضة في مجال التأليف التاريخي في مصر بدأت مع غروب القرن الثامن عشر، وعلى أيدي شيوخ الأزهر وعلمائه، والذين برز منهم الزبيدي والشيراوي والعطار والخشاب والجبرئي، مما كان يوحي بأنها نهضة طبيعية تلقائية، بدت لبعض الكتاب وكأنها إرهاصات نهضة فكرية عامة، بيد أن تطور التعليم والثقافة خلال القرن التاسع عشر، أدى إلى ظهور رواد جدد في مجال البحث والتأليف، أسهموا بدورهم في دفع هذا التطور الثقافي العام، الذي غذى التأليف التاريخي، ومع تبني محمد علي اسياسة إصلاحية، كان من أبرز أسسها الاستفادة من حضارة الغرب والنقل عنه، من خلال البعثات والمبعوثين، واستقدام الخبراء والمعلمين والفنيين، فضلا عسن حركة الترجمة الواسعة والنشطة، ونتيجة لهذه النهضة العامة، أعطيت دفعة جديدة لنهضة الكتابة التاريخية – التي كان الجبرتي قد بدأها – فاتخذت هذه الدفعة سبيلا آخر، وتأثرت بعوامل كثيرة كان من أهمها اعتماد النهضة العلمية والثقافية على الترجمة، وبطبيعة الحال لم تشذ حركة الكتابة التاريخية عن ذلك، ولعل هذا يفسر كيف ترجمت في عصر محمد علي أعداد كبيرة من كتب التاريخ ومن سير الحكام.

وقد بدا واضحا أن المؤرخين المصريين في القرن التاسع عشر قد تأثروا بالمنهج العلمي الحديث، الذي لاحظوه، فيما قرأوا ودرسوا وترجموا من كتب التاريخ الأوروبية، فتخلوا عن الكتابة بطريقة الحوليات على نحو كبير، وبدأوا يهتمون في مؤلفاتهم بالموضوعات وبالعصور وبالدول، فيؤرخون لهذا العصر أو ذلك، أو يضعون فصولاً مستقلة في موضوعات بعينها أو يؤرخون لدولة ما، وقد برز هذا واضحا في كتابات الطهطاوي، وميخائيل شاروبيم، ومحمود فهمي، واسماعيل سرهنك، وجورجي زيدان وغيرهم..

كما بدأ المؤرخون يستفيدون من العلوم المساعدة لتفسير الوقائع وفهمها، فاستعانوا بالوثائق والنميات والآثار والنقوش والكشوف الجغرافية وغيرها، وهي علوم قل من استعملها من السابقين، وقد ضمن الجبرتي كتابه الشهير "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" الكثير من وثائق الحكم الفرنسي لمصر، فضلاً عن وثائق المماليك والأتراك، كما كان يرجع إلى النقوش المرقومة على شواهد القبور، وسجلات الكتبة والمباشرين، كما فعل ذلك أيضا علي مبارك في كتابه "الخطط التوفيقية"، وكذلك سليم نقاش في كتابه "مصر المصريين"، وفيليب جلاد في "قاموس الإدارة والقضاء".

ويلاحظ كذلك أن أساليب الكتابة قد تغيرت كثيرا، فابتعدت تدريجيا عن العناوين المسجوعة، والألفاظ والعبارات المثقلة بالمحسنات، حيث بدأ المؤرخون ينشئون بأسلوب سهل مرسل، ومع أواخر القرن التاسع عشر كادت لغتهم أن تخلو من السجع لتتميز بأسلوب جميل خالي من الركاكة والعجمة. أما موضوعات التاريخ فقد تغيرت هي الأخرى واتسعت مجالاتها وتنوعت، فبعد أن كان مؤرخو مصر الإسلامية يعنون بالتاريخ السياسي عناية فاتقة، ولا يحفلون كثيرا بالنواحي الحضارية الأخرى، ارتاد مؤرخو القرن التاسع عشر مجالات النشاط البشري الحضارية جميعا في مؤلفاتهم، فأرخوا لنظم الأراضي، والتعليم، وشؤون الحكم والإدارة، كما أرخوا للرق ولمشاكل المجتمع، وللثورة العرابية، ولتاريخ التمدن على وجه العموم.

ومع ذلك التطور الذي حظيت به كتابة التاريخ من حيث مصدادرها وأساليبها وموضوعاتها، فلاحظ أن ذلك كله قام على جهود أولئك الهواة الذين شغفوا بالتاريخ حبا، فباستثناء جهود الجبرتي والطهطاوي في مؤلفاتهم التاريخية، لم يظهر مؤرخون محترفون كرسوا حياتهم لدراسة التاريخ وتخصصوا في كتابته والبحث فيه.

ولسنا نبالغ كثيرا إن قلنا إن المدرسة التاريخية المصرية شرعت تنتقل تدريجيا من تقاليد "الحوليات" إلى التاريخ العلمي، وإن ظل الاهتمام بالتسجيل الحولى قائما بدرجة أقل كثيرا مما سبق، وقد أسهمت جهود المؤرخين فسى

بلورة وعي تاريخي، ساهم بدوره في تكوين الوعي القومي العام، وتكوين الأيديولوجية الوطنية والفكر الاجتماعي في مصر "النهضة" كما يذكر أنسور عبد الملك في كتابه "نهضة مصر – ١٩٨٣"، كما يلاحظ أن هذه الجهود مرت بمرحلتين واضحتين أولهما مرحلة الجبرتي ومدرسته، والتي يلبغسي النظر إلى كتاباتها في إطار عصرها وفي دائرة قرائها المحدودة التي تتمثل في كبار رجال الدولة والقادة، أما جمهور المتقفين فقد كان عليهم أن ينتظروا الطهطاوي الذي أطلعهم على الثقافة التاريخية وعلى الثقافة الحديثة في شتى مجالاتها. وثانيهما مرحلة الطهطاوي ومدرسته وحركة الكتابة التاريخية في عصر الخديو اسماعيل، حين حدث الاعتراف بالتاريخ كعلم الأول مسرة، وصار مادة من مواد الدراسة في مدرسة الألسن، يدرسها معلمون مختصون، وبينما اهتم تلاميذ الطهطاوي بترجمة الكتب التاريخية على نحو ما هو معروف، فإن عصر اسماعيل شهد اهتماما واضحا بتأليف الكتب.. وبفضل جهود فريقين من مدرسة الطهطاوي، فريق الأزهريين وفريدق مدرسة الألسن، وجد المثقفون المصريون والعرب بين أيديهم مجموعة من المؤلفات التاريخية تعالج مختلف العصور في العالم وبطريقة علمية حديثة.

لقد ذكر الطهطاوي في كتابه "أنوار توفيق الجليل.." عبارة لها مغزاها حين ذكر أن أعمال مؤرخي العصور القديمة يجب أن تمر عبر غربال النقد العقلي، حتى يستبعد منها ما يرى أنه من محض الخرافات أو من اختراع الأباطيل.. والعجائب التخيلية وخوارق العادات، وهكذا أصبح التسجيل التاريخي بغضل الطهطاوي ومدرسته، تأريخا بالمعنى العلمي للكلمة، وذلك بفضل تحري الدقة ونقد الأصول وإعمال العقل، وبغضل المنهج الحديث الذي استخدم.

. . .

وقد حظي النيل والتأريخ له، ولفيضانه وتحاريقه، باهتمام كتاب القرن التاسع عشر، فها هو المهندس محمود باشا الفلكي، أستاذ علي مبارك وأمين سامي، والذي نشرت أبحاثه في المجلات العلمية الأوروبية، والتي مزج فيها بين الدراسات التاريخية والدراسات العلمية الخالصة، جمع بيانات مونقة عن فيضان النيل وتحاريقه عن الفترة ما بين عامي (١٨٢٥ - ١٨٨٤) وضمنها

فى كتاب كان مرجعاً لمهندسي الري والديل، كما أن تلميذه على مبارك قد ضمن الأجزاء الثلاثة الأخيرة من خططه، دراسات مستفيضة عن النيل وفيضانه ومقاييسه وترعه، كما يصدق نفس القول على كتاب له يحمل عنوان "خبة الفكر فى تدبير ديل مصر" الذي طبع بالقاهرة عام ١٨٧٢، وهو كتاب نتمثل اهميته فى دراسة تاريخ نهر النيل ونظم الري ومشاريعه فى مصر. ثم جاء أمين سامي باشا، الذي كان تلميذا الفلكي وعلى مبارك، ليضع لنا كتابه الوثائقي المهم "تقويم الديل" الذي لم يكن مجرد كتاب عن النيل وأحواله، وإنما عن تاريخ مصر والمصريين.

## أمين سامي ومؤلفاته:

ومؤرخنا أمين سامي باشا (١٨٥٧ – ١٩٤١) هو ابن الشديخ محمد حسن البرادعي المصري، الذي ينسب إلى "البرادعة" إحدى قدرى قليوب بالداتا المصرية، وكان أبوه وجده شيخين القرية، مما يعني أنه نشأ في أسرة ميسورة من أسر شيوخ القرى المصرية في القرن التاسع عشر. وبالرغم من أنه ليس لدينا معلومات كافية عن نشأته وسني تعليمه الأولى، إلا أنسه مسن الواضح أنه تلقى تعليما أوليا في قريته، لم يلبث أن استكمله في القاهرة، التي لا تبتعد كثيرا عن بلده، قبل أن يدخل مدرسة المهندسخانة، (التي كانت قد تأسست منذ عام ١٨٣٤) وذلك في عهد نظارة محمود باشسا الفلكسي لها تأسست منذ عام ١٨٨٤) وفي هذه المدرسة تلقى أمين سامي تعليما فنيا، أهله لحياة عملية انتظم خلالها في سلك التعليم الفني، فعين مدرسا بمدرسة المساحة في عملية انتظم خلالها في سلك التعليم الفني، فعين مدرسا بمدرسة المساحة في الطلاب للدراسة بمدرسة المهندسخانة، وقد شغل أمين سامي وظيفته تلك نحو خمس سنوات، قدم فيها لطلابه مختصرا الهندسة إقايدس.

انتقل مؤلفنا بعد ذلك للعمل مفتشا بنظارة المعارف حيث أظهر نشاطا كبيرا في ظل رئاسة المسيو دورييه السويسري، الذي يعد أحد الشخصيات الأوروبية المرموقة التي خدمت التعليم بمصر، وإليه يعزى تأسيس أول مدرسة المكفوفين بمصر. وقد انتهى عهد الخديو إسماعيل (١٨٧٩) وأمين سامي في وظيفته تلك. ونتيجة لنشاطه الجم وخبرته الواسعة وسمعته الطيبة،

عهد إليه بإنشاء مدرسة إبتدائية بالمنصورة، فأسسها على أحدث طراز فى عصرها، وطورها بأن أضاف إليها فصولا تجهيزية (ثانوية) وكسان مسن ألجب تلاميذه فيها أحمد لطفي السيد – أستاذ الجيل فيما بعد – السذي روى عنه في ذكرياته أنه كان غلاما ذكيا ينزع إلى الفلسفة والتفكير مسع حداثة سنه.

وفي مدرسة المنصورة قدم أمين سامي أسلوبا جديدا في التربيسة والتعليم لتنشئة الطلاب، فكان يكلفهم بإعداد موضوعات معينة خلال الأسبوع ثم يحشد المعلمين وكبار الموظفين والذابهين ليتحدث إليهم الطلاب، كل في موضوعه من الذاكرة حديثا مرتجلا. وقد زار الخديو توفيق هذه المدرسة عام ١٨٨٣ حيث اصطف التلاميذ لاستقباله وهم يلبسون ثيابا بيضاء كالتي يلبسها الجند بالثكنات، وقد أبدى الخديو إعجابا شديدا ببناء المدرسة وتنظيمها ونظافتها وبنظام التعليم فيها، حتى أنه تولى بنفسه إمتحان التلاميذ باللغة الفرنسية.

ويبدو أن أمين سامي عمل فترة في دار المحفوظات المصرية منذ عام ١٨٨٠ انتقل بعدها للعمل مفتشا بنظارة المعارف مرة أخرى، ومنها انتقل اللي وظيفة أكبر وأكثر أهمية عندما تولى نظارة مدرسة الناصرية (المبتديان) حيث مكث بوظيفته هذه نحو ربع قرن، بين عامي (١٩٨٥ - ١٩١) استطاع خلالها تأسيس مبنى عصري للمدرسة بالمنيرة، حتى صارت مدرسة لأبناء الأعيان وصفوة المجتمع المصري، باعتبارها أرقى مدرسة في مصر حينئذ، وكانت أشبه بكليتي "هارو" و "إيتون" بإنجلترا حيث يربى أبناء العائلات والأسر تربية خاصة. وقد ذكر أمين سامي أن اللورد كرومسر، المعتمد السياسي البريطاني في مصر، قد زار المدرسة وأثنى على نظامها ونظافتها وبرامجها الدراسية، كما زارها الخديو عباس حلمي مرتين.

وقد أضاف أمين سامي في ذكرياته عن هذه المدرسة أنه ابتدع مخالطة المعلم لتلاميذه، والعناية بالرياضة، وإذكاء المنافسة بين الطلاب عن طريق الجوائز ولوحات الشرف وتنشئتهم على النهج الذي رسمه الدين الحنيف "وقد تهافت رجالات مصر وكبراؤها وأعيانها على المدرسة يضعون أبناءهم تحت رعايتي وإشرافي، وكانوا يفضلون الحاقهم بالقسم السداخلي رغسم سسكناهم

بالقاهرة.." وقد تخرج من هذه المدرسة من كبار شخصيات مصر البارزين كلا من مصطفى النحاس وعلى ماهر وأحمد ماهر وعلى الشمسي وزكي العرابي وحافظ رمضان وغيرهم..

ونتيجة للسمعة العلمية والإدارية التي حازها أمين سامي، عهد إليه في نهاية القرن التاسع عشر بنظارة مدرسة دار العلوم أيضا، وذلك في عهد نظارة مصطفى فهمي باشا (١٨٩٥ – ١٩٠٨) الذي أطلق يده في المدرسة ليعيد تنظيمها، حيث نجح في مهمته نجاحاً لقي عليه ثناء الأستاذ الإمام محمد عبده، الذي كان رئيسا لهيئة امتحان الطلاب بها، وقد شهد له الإمام بأنه أحيا اللغة العربية فيها، وقد تخرج على يديه منها عدد من كبار الكتاب والعلماء والشعراء.

لقد كان شغوفا بالعلم والتعليم طوال حياته، وقد ذكر الزركلي في الأعلام" أنه ألف كتابا مدرسيا بعنوان "النفحات العباسية في المبادئ الحسابية" المهم أن مؤلفنا بذل جهودا كبيرة في سبيل نشر التعليم، وإصلاح التعليم الإبتدائي والثانوي في عهدي الخديو توفيق وعباس حلمي، وكان من أنصار جعل التعليم الإلزامي في مصر مجانيا وإجباريا للقضاء على الأمية. وفي حديث نشر له بمجلة الهلال عام ١٩٣١ ذكر أنه يتمنى أن يعيش حتى يتعلم آخر أمي في وطنه، وقد عبر عن اغتباطه لانتشار التعليم الإلزامي ثقة منه بأن تعليم الشعب هو أساس كل تقدم وفلاح، وكان يرى أن القضاء على الأمية وما يصحبه من تطور هو الخطوة الأساسية لمنافسة الشعوب الأخرى.

لقد كان ينطر إلى أهمية ازدياد المدارس الصناعية والزراعية نظرة خاصة، ويرتب على تقدمها والإقبال عليها، إرتقاء الصناعات الوطنية وتغير طرق الزراعة و إرتقاء أساليبها، كما كان من أنصار تعليم البنسات طوال حياته، وكان يدعو الشباب إلى العمل والنضال خارج دوائر الحكومة، لكي يقبضوا على زمام الشؤون الحيوية كلها منافسين للأجانب. وكانت نظرت للجامعة المصرية على درجة كبيرة من الوعي فهو ينتظر منها أن تكون معهدا للبحث الحر، يتلقى فيه الطلبة كيف يبحثون ويقومون بالتجارب، سعيا معهدا للبحث والإختراع والإبتكار في العلم والأدب والتاريخ والفلسفة، ويرى

أن الهدف من إرسال الطلبة في بعثات علمية، ليس الحصول على الشهادات والدرجات العلمية، وإنما جلب العلوم والمعارف ونشرها بين الأمة.

وعموما فإن المسئوليات التي تولاها في شئون التعليم فضلا عن نشأته الاجتماعية، قد هيأ له مكانة اجتماعية مرموقة، ومن ثم الاختلاط والتحرك داخل الدوائر الاجتماعية العالية في مصر، فكان عضوا بالمجلس الأعلى للمعارف، كما عين عضوا في مجمع اللغة العربية، وكانت نشاطاته الاجتماعية والثقافية العامة مدعاة لاختياره عضوا في مجلس الشيوخ منذ عام ١٩٤٨، وحتى وفاته عام ١٩٤١.

ومع ذلك كله فإن وجهات نظره وآرائه المساسية لـم تـنعكس على كتاباته التاريخية، كما كان نادرا ما يفصح عن آرائه الخاصة ويعبر عن مشاعره بشأن أي موضوع بكتب عنه. وفي تقديرنا أنه لم يكن يعتبر نفسه رجل سياسة بمعناها المباشر، ولم بشتهر بذلك، ربما لأنه اختار أن يخدم بلاده بإخلاص وتفان شديدين من خلال وظائفه الإدارية والتعليمية، ومن خلال مؤلفاته العلمية والتاريخية.. باختصار، لقد اختار أن يكون رجلا عمليا، معلما وكاتبا، يكرس جل وقته لما يحبه ويقدر عليه، ومن داخل جهاز الدولة الحكومي. فلم نعرف أنه كان حزبيا أو معارضا، رغم علو المد الوطني وميلاد الموجة الثانية من الحركمة الوطنياة المقاومة للإحتلال البريطاني، وميلاد الحركة الحزبية، ثم بلوغ الحركمة الوطنية والسياسية نروتها بثورة عام ١٩١٩، فقد شهد أمين سامي ذلك وهو في ذروة نضجه، خيث استغرقه العمل في التأليف خلال هذه السنوات الحيوية والخصبة من تاريخ الوطن.

أما عن مؤلفاته، فإنه باستثناء كتاباته المدرسية التي كتبها للطلاب، ولم تتشر خارج هذا السياق، فإن أول كتاب الفه ونشره كان المجلد الأول من "تقويم النيل" الذي يتضمن مقدمة الكتاب (١٣٤ صفحة) ثم الجزء الأول منه الذي ينتاول أوضاع النيل وتاريخ مصر من الفتح الإسلامي حتى الفتح العثماني، وقد نشره عام ١٣٣٣هـ/ ١٩١٥م. ثم أعقبه بكتاب يحمل عنوان "التعليم في مصر في سنتي ١٩١٤ و ١٩١٥، وبيان تفصيلي لنشر التعليم الأولى والإبتدائي بأنحاء الديار المصرية" وقد نشره عام ١٣٣٥هـ/

١٩١٧م، مدفوعا بأن عليه دين لمصر يجب آداؤه عند القدرة عليه، وبالرغم من أنه أراد أن يكتب عن التربية والتعليم منذ القرون الأولى وحتى عصره، إلا أنه ركز كتابه حسول عسامي ١٩١٤ و ١٩١٥، مستعينا بالوثائق والإحصائيات التي تتاولت أعداد التلاميذ والمدارس وخطط التعليم، مما جعله مصدرا وثائقيا مهما لمؤرخي التعليم في مصر خلال هذه الفترة.

ثم شرع مؤلفنا بعد ذلك في استكمال إعداد ونشر مشروعه الطموح "تقويم النيل"، فنشر عام ١٩٢٨ مجاده الثاني الذي تناول تاريخ مصر من الفتح العثماني حتى نهاية عصر محمد على، ونتيجة لاتساع نطاق ومجال العمل لديه، لم يستطع أن يصدر المجلد الثالث، بأجزائه الثلاثة، فضلا عن جزء خاص بالملاحق، إلا في عام ١٩٣٦، وهي الأجزاء التي غطت عهود خلفاء محمد على: عباس باشا ومحمد سعيد و الخديو إسماعيل.

وبعد أن أتم أمين سامي نشر مجلدات "تقويم النيل" بين عامي (١٩١٥- ١٩٣٦)، كانت لديه بقية من علم ووثائق عن النيل وعن التعليم في مصر، لذلك صنفها في كتاب آخر، كان آخر مؤلفاته، حيث توفي بعد نشره بــثلاث سنوات، وكان تحت عنوان "مصر والنيل، من فجر التاريخ إلى الآن" وقد نشرته دار الكتب المصرية عام ١٩٣٨، ويلاحظ أن الحديث فيه عن التعليم في مصر من عصر محمد على وخلفائه، حتى عهد فاروق، اختلط بالحديث عن النيل ووفائه وفيضائه، كما إمتلا هذا الكتاب بالوثائق والإحصائيات التي عمد نشرها في أعماله السابقة.

### تقويم النيل: الهدف والأهمية:

يقع هذا السفر الضخم في مجلدات سنة اشتمل المجلد الأولى منها على مقدمة طويلة، أوضح فيها أسس مشروعه الطموح وتحدث عن جهوده وأهدافه من هذا العمل، كما اشتمل على الجزء الأول الذي وضع له عنوانا فرعيا طويلا إلى جانب العنوان الرئيسي "تقويم النيل" هو (وأسماء من تولوا مصر ومدة حكمهم عليها وملاحظات تاريخية عن أحوال الخلافة العامة وشؤون مصر الخاصة عن المدة المنحصرة بين السنة الأولى وسنة وشؤون مصر الخاصة عن المدة المنحصرة بين السنة الأولى وسنة

الممتدة من الفتح الإسلامي لمصر، وتعاقب حكام وولاة الدول الإسلامية عليها حتى نهاية حكم سلاطين المماليك، ليقف عند بداية دخول مصر تحت الحكم العثماني. ويلاحظ أن المؤلف وضع تقويما للنيل من حيث تواريخ تحاريقه وفيضاناته، بتسلسل زمني في الصفحات اليمني، وما يقابلها مسن الولاة والحكام وأهم أحداث عهودهم في الصفحات اليسرى، ملتزما هذه القاعدة في الجزء كله، كما يلاحظ أنه يذكر الكثير من مصادره في نهايسة العديد من فقرات كتابته، فيشير بين قوسين إما إلى اسم المصدر أو اسم المؤلف، دون استكمال بقية معلومات المصادر.

أما المعجلد الثاني فقد استكمل به حلقات تاريخ مصر في الفترة التاليسة أي منذ بداية الحكم العثماني مرورا بالغزو الفرنسي، ثم عودة مصر إلى حكم الدولة العثمانية، وولاية محمد علي باشا عليها، لينتهي الجزء بوفاة إبسراهيم باشا عام ١٨٤٨. وهناك عدد من الملاحظات بشأن هذا الجزء، أولها: أن المؤلف مر سريعا على فترة الحكم العثماني لينتقل إلى عصر محمد علي الذي استغرق أكثر من ربعمائة صفحة (الجزء كله ٢٢١ صفحة) وقد نكسر أنه أراد توضيح أعمال "ولاة الدولة العثمانية من خير وشر، وقوة وضعف، وما كان من نفوذ الأمراء المصريين - يقصد المماليك - الذين صيروا نفوذ الولاة معدوما في أغلب الأحيان، حتى تسبب عن استمرار الخلافات بيسنهم الولاة معدوما في أغلب الأحيان، حتى تسبب عن استمرار الخلافات بيسنهم مكتفيا بنكر أهم حوادثهم، ليصل إلى بغيته، أي إلى عصر محمد على باشسا الذي يهم الناس معرفة حوادثه مفصلة لأهميتها ولاتصال تاريخنا بها إتصالا الذي يهم الناس معرفة حوادثه مفصلة لأهميتها ولاتصال تاريخنا بها إتصالا

وثانيها: أنه تخلى عن التقليد الذي اتبعه فى الجسز ، الأول المتعلسة بنقويم النيل وأحواله، فعرض بشكل أساسي للأحداث التاريخية، وجاء حديثه عن النيل فى سياقها، حسبما توفرت مادة تاريخية له أو حسب تعبيسره "دوّن ما تيسر له العثور عليه من أمر فيضان النيل وتحاريقه فى المدة من ١٥١٥ – ١٨٤٨ وأضاف أن هناك سنوات خلت من معلومات عن النيل (حصرها فى جدول) مبررا ذلك باضطراب الأحوال، وباكتفاء المؤرخين بذكر وفاء النيل والاحتفال به، وقد أبدى أسفه لخلو المدة بين عامي (١٨٠١ - ١٨٢٤)

من بيان نهاية الفيضان ونهاية التحاريق، وفسر ذلك بانهماك السوالي في سياسة الإنشاء والتجديد، وأضاف أنه بذل جهده في الحصول على معلومات عن النيل خلال هذه الفترة واتصل بأسر كبار المهندسين، السذين ذكرهم بالإسم، ممن تولوا الإشراف على الأعمال الهندسية في عهد محمد علي، ووعد بأنه سيراجع الدفائر الموجودة في مخازن توجد خلف القلعة مرة أخرى.

وثالثها: أن المؤلف، إلى جانب اهتمامه بسير الحكام وتطور الأوضاع السياسية والإدارية، أبدى اهتماما كبيرا بالأوضاع الاقتصادية والإجتماعية، فقد تحدث عن نظم ولوائح ترتيب الأراضي والأطيان، وإلشاء الفابريقات والصناعات، والمدارس وشئون التعليم، وتسمعيرة الأصناف والبضائع والعملة، وإنشاء المستشفيات، وتنظيم الجيش وتحديثه، وحتى تسمية الشوارع وتتمير البيوت وتعداد أهالي القطر، وقد استقى معلوماته من نصوص الوثائق والأوامر والمراسيم والتقارير التي حصل عليها من الدفترخانسة المصرية واردار المحفوظات) ومن جرنال الوقائع المصرية، ومن مصلحة الرسم بالمساحة العمومية، ومن نظارة الأشغال، فضلا عن مؤلفات العصر وكتبه.

أما العجلد الثالث الذي تضغم في الواقع، حتى جعله المؤلف ثلاثة مجلدات (الثالث والرابع والخامس) بثلاثة أجزاء، فتناول الجزء الأول منه عصري عباس باشا ومحمد سعيد باشا (١٨٤٨ – ١٨٦٣) بينما انفرد عصر اسماعيل (١٨٦٣ – ١٨٧٩) بالجزئين الثاني والثالث بسبب وفرة المدادة العلمية. ويلاحظ أن مؤلفنا في هذا المجلد باجزائه الثلاثة، تخلى أيضا عن تقليده القديم الذي التزمه في المجلد الأول، بوضع تسجيل لتقويم النيل في الصفحات اليمني، وإن ظل ملتزما بالتسلسل الزمني "الحولي" في عرض الاحداث الكبرى، ويعد هذا المجلد على درجة كبيرة من الأهمية لندرة المادة الوثائقية المنشورة عن عصري عباس الأول وسعيد باشا، خاصة وأنه تناول موضوعات مهمة مثل إنشاء السكك الحديدية في مصر، وتأسيس القناطر الخيرية، وأوضاع الحكم المصري في المعودان، وإنشاء وترتيب المجالس والدواوين. كما قدم لنا المؤلف عن عصر إسماعيل معلومات ووثائق عن مصر، مختلف أوضاع مصر الداخلية والخارجية، خاصة ما يتصل بعلاقات مصر

بالباب العالي، وتأسيس ونشاط مجلس شورى النواب، والمحاكم المختلطة، وتطور ميزانية مصر.. إلخ.

واخيرا اصدر أمين سامي المجلد السادس كملحق وثائقي يحمل عنوان "ملحق نقويم النيل عن الجسور والقناطر والكباري والخزانات علسى النيل وفروعه بمصر والسودان، من فجر التاريخ إلى الآن" ضمّته ما استطاع من وثائق وخرائط وجداول وإحصائيات ورسوم توضيعية، استكمل بها موضوعات المجلدات السابقة.

وإذا تحدثنا عن أهداف أمين سامي باشا من وضع هذا العمل الكبير، فمن الواضح أنه كان مدفوعا إليه بشعور الإلتزام بخدمة العلم والتساريخ وبالرغبة في خدمة الوطن، كما قصد منه تلبية احتياجات العلماء والمؤرخين والمهندسين، وحسب تعبيره فإنه يقدم هذا العمل " للقراء والباحثين.. ولم أرد بذلك إلا القيام بواجب العلم والتاريخ وخدمة الوطن العزيز...". وقد حدد مؤلفنا ثلاثة أهداف أو مآرب لوضعه هذا العمل الكبير، أولها: أنه أراد أن يضع تقويما للنيل المبارك، يتضمن فترات تحاريقه وفيضانه كل عام منذ بداية التاريخ الهجري حتى عام ١٣٣٢هـ/ ٦٢٢ - ١٩١٤م معتمدا في ذلك على ما كتبه مؤرخو مصر، الذين سجلوا حالة النيل في حوابياتهم كل سنة هجرية. وثاتيها: أن يقرن ذلك بعرض تاريخي للوقائع والأحداث التي مرت بمصر خلال نفس الفترة، وثالثها: أن يوضح النتائج التي ترتبت على حالــة النيل وتأثيرها على الحوادث التي حلت بمصر وسكانها، من رخاء وشدة عبر التاريخ. ورغم هذا الجهد الكبير واتساع العمل كلما اقترب مؤلفنا من السنوات التي عاصرها، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فإن القدر لم يمهله لإنجاز عمله كله، ومن هذا توقف به الجهد عند نهاية عصر الخديو إسماعيل (١٨٧٩).

وقد اقتضى منه تحقيق هدفه الأول المتعلق بوضع تقويم للنيل أن يرجع إلى ما سجله المؤرخون، ولما كان هؤلاء قد سجلوا معلوماتهم بالسنوات المهجرية، فقد رأى أمين سامي أن يقارنها ويطابقها على السنوات الميلاديسة، ليزيد الصورة وضوحا ودقة، فتحرى الإختلاف بسين التقويمين الهجري (القمري) والميلادي (الشمسي)، وأثبت ما يوافق غرة المحرم من كل عام بما

يوافقه من التاريخ الميلادي، ليستنتج أن كل ٣٤ سنة هجرية تعادل ٣٣ سنة ميلادية، وعندما اطلع على مذكرات ومستخرجات مسن الكتب المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس، والتي نشرها المجمع العلمي الفرنسي عام ١٩١٠، باعتبارها تشتمل على تحاريق النيل وفيضانه بين عامي (٢٠ – ٨٥٥هـــ) لاحظ أيضا نفس الفارق بين التقويمين، مما أكد لديه ملاحظته السابقة.

#### مصادر الكتاب ومنهج المؤلف:

إن قيمة أي عمل علمي تستمد من أهمية مصادره ومنهج وأسلوب الكاتب في التعامل مع المعلومات والحقائق الواردة في هذه المصادر، ونقدها نقدا تاريخيا لإستخراج الحقائق الصحيحة منها، وتوظيفها لبناء معرفة تاريخية علمية. وقد كشف لنا أمين سامي عن مقدرة عالية وعن تمكن ملحوظ في الإستفادة من المصادر على نحو علمي، وربما كان هو أول مؤرخي مصر في القرن العشرين الذين استخدموا الوثائق التاريخية على نطاق واسع، كما استطاع أن يخضع الكثير من هذه المصادر للنقد التاريخي، من خلال مقارنة الروايات والتحقيق والتدقيق فيما ورد بها سعيا وراء الحقيقة، ورغم استخدامه للشكل الحولي، إلا أن مضمون عمله جاء مختلفا عمن سبقوه.

وسنضرب مثلا يوضح هذه المسألة، فهو عند استعانته بجدول أعده الكاتب الفرنسي "مسيو كاترمير" وذكر أنه استقى معلوماته من كتساب أبسى المحاسن (النجوم الزاهرة..)، تشكك مؤلفنا في الأرقام التي وردت بالجدول وفي التواريخ، فشد الرحال إلى باريس عام ١٩٠٣ ليطلع على مخطوط أبي المحاسن، وعندما قارنها بما ورد في الجدول وجد أن المعلومات غير مطابقة للاصل، واكتشف أنها نقلت عن نسخ حدثت بها أخطاء، للذلك أورد أمين سامي المعلومات والأرقام الدقيقة عن نسخة المخطوط الأصلية، مصححا بذلك ما ورد بالجدول الفرنسي، وأضاف أن "ظفره بذلك شجعه على مزيد بذلك ما ورد بالجدول الفرنسي، وأضاف أن "ظفره بذلك شجعه على مزيد من البحث والتتقيب في مؤلفات مثلها تعرضت لذكر تحاريق النيل وفيضانه".

ومن السهل ملاحظة أن أمين سامي استعان باقصى ما استطاع أن يصل إليه من مصادر عربية وأوروبية، أشار إليها في سياق موضوعاته، وأنه سعى إلى مظانها جميعا، واستفاد منها مقارنا ومحللا، ولم يكن مجرد ناقل، بل كان يثبت ملاحظاته وتفسيراته وتعليقاته دائما، وكان كثيرا ما يثبت ملاحظاته وتفسيراته وتعليقاته، و عادة ما يستخدم عبارة "ولي على ذلك ملاحظات". ومن أشهر مصادره العربية ذكر أنه رجع إلى كتابين لأبي بكر بن عبد الله بن أييك هما "درر التيجان، وكنز الدرر وجامع الغرر" بيد أنه لم يأخد المعلومات الواردة بهما بشكل مسلم به، وإنما كان يبدي عليها الملاحظات ويدقق في الاختلافات الواردة بها عن غيرها، وكان ذلك حسب أمر النيل" ككتابات ابن الحكم والمقريزي والمسعودي وابن تغري بردي، مما يظهر في نهايات الكثير من إقتباساته.

وفى معرض حديثه عن مصادره كذلك ذكر أنه استفاد من كتاب عبد اللطيف البغدادي "الإفادة والاعتبار.." وأنه عندما قرأ كتاب ابن إياس "نشق الأزهار فى عجائب الأقطار" ووجد فيه زيادة عن كتابه "النجوم الزاهرة.." كما قارن المعلومات التي استقاها من كتاب أبي السرور البكري "قطف الأزهار.." بغيرها من المصادر للتحقق والنثبت من صبحة ودقة هذه المعلومات.

وفيما يتعلق بالمصادر الحديثة، فسيلاحظ أنسه استفاد بكشف فيضان النيل (١٠٥٠ – ١٢١٥هـ) السذي أعده المسيو لوبير، أحد رجال البعثة العلمية الفرنسية في مصر، وقد أخذه عن عدد من مشاهير الكتاب العرب، فاقتضت أمانته أن يسنكر أنسه "غيسر واثسق مس دقته". كما استعان بمحررات أستاذه محمود باشسا الفلكي بين عامي (١٣٤١ – ١٣٠١هـ) أما مايتصل بتحاريق النيل وفيضانه عسن الفترة بين عامي (١٣٠١ – ١٣٣١هـ) فقد استقى معلوماته من صحيفة الوقائع المصرية، طبقا لما سجلته وزارة الأشعال العمومية. ويستفاد من ذلك كله أن مؤلفنا استقى معلوماته من مصادرها الأصلية طبقا لطبيعة عصرها، سواء كانت مخطوطات أو مؤلفات أو مؤلفات أو تقارير

ومحررات رسمية، سواء وجدت في القاهرة، بدار المحفوظات ومصلحة المساحة ووزارة الأشفال، أو في العواصم الأوروبية كباريس واستانبول وغيرها..

أما عن المعلومات التاريخية أو "الشذرات التاريخية" - كما كان يسميها - من حيث أهميتها والمنهج الذي البعه في عرضها، فقد كشف أمين سامي عن وعى كبير بمناهج المؤرخين وطرائقهم، من قدماء ومحدثين، وربط بين ذلك وبين أهمية المعرفة التاريخية على نحو مهم، فذكر أنه لم يسلك في عرضه التاريخي الخطة التي اعتاد كل فريق من المؤرخين اتباعها، وقد صنَّف هؤلاء إلى ثلاث فرق: فريق يتبع أسلوب تراجم الأعيان من مولدهم حتى وفاتهم "من غير تعرض لترتيب الدول" وفريق يروي تاريخ الدول على سبيل الحكاية والقص "من غير نظر إلى ترتيب سلسلة الحوادث التي يقتضى بعضها بعضا.. وهذا لا ثمرة له في المقصود من التاريخ ولعله يعني هنسا من غير النظر إلى الوقائع ومسبباتها ونتائجها، أما الفريق الثالث فأنصماره يذكرون تاريخ الدول أيضاء لكن مع ترتيب سلسلة الحسوادث وأن بعضها يقتضى بعضا، وذلك لاعتبارهم أن التاريخ هو تبيان حوادث الأيام، التي أهمها سلسلة حوادث الأعمال الإنسانية الإختيارية، وما لكل من سبب وغاية، من جهة تأثيرها في الاجتماع المدنى، تقوية أو إضعافا، وذلك بهدف تربيسة العقول وتعويدها الحكم على الحوادث، سواء بالتحسين أو التقبيح، سعيا وراء الحقيقة وإعراضا عن الظواهر باعتبار مالها من التأثير ..".

ونتيجة لوعيه التاريخي وفهمه لطبيعة علم التاريخ، فإنه رغم تأكيده على أهمية الفريق الثالث، الذي يهتم بالبحث عن علل الأحداث والوقائع التاريخية، وينظر في نتائجها، ويستهدف من التاريخ لها نتمية ملكة النقد وتكوين الآراء وإصدار الأحكام استنادا إلى العقل، فإن مؤلفا مرزج بين أغراض كل فريق من الفرق الثلاث في اختيار ما أراد تدوينه من الأحداث، فأعار العصور التاريخية ما يناسب أهميتها، ورأى أن يسرع في إجتياز فأعار العصور التاريخية ما يناسب أهميتها، ورأى أن يسرع في إجتياز القرون الأولى، ليصل إلى القرون الأخيرة، التي يرى أنها تهمنا مباشرة، أي ليصل بنا إلى "الأحوال المدهشة التي انتشل فيها ساكن الجنان محمد علي باشا، بحسن تصرفه، مصر، من وهدة الإنحطاط إلى الصدرجات العالية...

مقدما الرجال والأحداث" بصورة تشحذ القدرة على التصور وتنمي السوعى والوجدان.

وقد نكر أمين سامي أنه اعتمد فيما كتبه على ثقات المؤرخين "وما أنا بالنسبة لهم إلا ناقل" (امين) وإن كنا نعتقد أنه غمط نفسه حقها فسى الجملسة الأخيرة التي أراد بها الإشارة، في تورية بلاغية، إلى أمانته في النقل وإلى اسمه، لأنه لم يكن مجرد ناقل، وإنما كان باحثا مدققا وناقدا في كثير مسن الأحيان، ولتأكيد أمانته في استخدام المصادر، أشسار إلى أن المحررات الرسمية التي جمعها من سجلات الحكومة، والتي وردنت في الجزء الثالث تحت عنوان (إيرادات) كانت مدونة في الأصل باللغة التركية وأنه ترجمها إلى العربية، أما المحررات التي نقلها عن نفس السجلات تحت عنوان (أوامر عالية أو أوامر كريمة) فقد دونها كما هي "محافظة على أمانة النقل وقياما بحق التاريخ في نقل الأشياء بصورها الحقيقية، وعدم تشويهها بأي تغيير، بحق التاريخ في نقل الأشياء بصورها الحقيقية، وعدم تشويهها بأي تغيير، فيها أغلاطا لغوية وصرفية ونحوية وإملائية وأساليب ركيكة.. فلينتبه القارئ وليلاحظ أن أكثر ما كان ذلك وأشده وقوعا في عهدي عباس وسعيد، أيام طمست معالم التعليم وكاد يقضى عليه".

ويبدو أن مؤلفنا على امتداد سنوات تاليفه للكتاب، كان يتلقى أسئلة تتعلق بالنيل وشؤونه من قبل القراء، بعد أن نشر الجزء الأول عام ١٩١٥، وقد اعتذر لهم عن إبطائه في الإجابة عن بعض ما أرسلوه إليه، معللا ذلك باله لا يريد أن يجازف بالإجابة دون تحري المسائل أشد التحري، ولابجيب حتى يتأكد ويتثبت بأقصى ما في وسعه "كما تقتضي بذلك أمانة العلم وكرامة النفس" حتى لقد كان ذلك يكلفه السفر ومراجعة المصادر في مختلف المكتبات الأوروبية "ليطمئن إلى أن كل ما أجاب به لم يكن إلا بعد التحسري العظسيم والتثبت الشديد".

وأخيرا، يمكن القول أن أمين سامي باشا كان منتبها لتطور منهج البحث في التاريخ، بفضل ثقافته الحديثة، وما داخلها من مؤثرات أوروبية، فضلا عن معرفته بتراث ثقافته العربية، فلم يأتي عمله مجرد سرد الموقائع والأسماء والتواريخ، وإنما جعل يغوص فيما تحت الظواهر التاريخية لإدراك

أبعادها مع تقديم تحليلات وتفسيرات لكثير من الوقائع، بأسلوب سهل متميز تتدفق فيه الأحداث والوقائع والحقائق عبر سياقها الزمني في نتابع منتظم، وبلغة عصرية مباشرة خالية من السجع والتزيد.

لقد تضمنت المجلدات التي تناولت عصر محمد على وخلفائه، شروة صخمة من الوثائق والتقارير الرسمية والفرمانات والأوامر العالية، التي أجاد مؤلفنا ربطها في تطورها الزمني، مخلفا لذا عملا موسوعيا فريدا، على درجة كبير من الأهمية لا تتوفر بسهولة في مرجع آخر، ومساهما بذلك في بناء الإرث القومي المصري. كما تميز هذا العمل بشمولية واضحة جعلته لا غنى عنه لأي مثقف أو باحث أو مؤرخ، لذلك ضمنت له أبعاده الموسوعية الخلود والبقاء، وربما كانت القيمة الأعلى والأهم لذلك السفر الجليل، ليس باعتباره "تاريخا" في حد ذاته، وإنما باعتباره "مصدرا" للكتابة التاريخية، والمصدر بطبيعة الحال أكثر أهمية ويقاءً من التاريخ ذاته.

#### مراجع الفصل الثاني

- (۱) أمين سامي بالمسا: تقويم النيل، سنة مجادات، طبعة دار الكتب المصسرية، بسين عامي 1910 1977.
- (۲) الور عبد الملك: نهضة مصر، تكوين الفكر والإبديولوجية في نهضية مصير الوطنية (۱۸۰۵ ۱۹۸۳) الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ۱۹۸۳.
- (۲) جاك كرايس جونيور: كتابة التاريخ في مصر القرن التاسع عشر، دراسة في التحول الوطني، ترجمة: عبد الوهاب بكر، الهيئة المصسرية الكتساب، القساهرة ١٩٩٣.
- (٤) جمال الدين الشيال: التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٥٨.
  - (°) خير الدين الزركلي: الأعلام، طبعة دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٦.
- (۱) عد الرحمن الراقعي: عصر إسماعيل، الجزء الأول، ط٤، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٧.
- (Y) محمد أنيس: مدرسة التاريخ المصري في العصــر العثمــاني، معهــد البحــوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٦٢.
  - (^) صحيقة الأهرام: ٧ ١٨ فيراير ١٩٤١.
    - (1) مجلة المقتطف: عدد ٨ فيراير ١٩٤١.
  - (١٠) مجلة الهلال: عدد ٤٠، لعام ١٩٣١؛ وعدد ٤٥، لعام ١٩٣٧.
- (11) El-Shayal, Gamal el-Din, A History of Egyption Historiography, Alexandria 1962.
- (12) Lewis, Bernarrd, and: Holt, P.M. (eds.), Historians of the Middle East, New York 1963.
- (13) Tignor, Robert, Modernization and British colonial Rule in Egypt, 1882-1914, Princeton 1966.

# الفصل الثالث أحمد شفيق باشا ونصف قرن من الذكرات والحوليات

## الفصل الثالث أحمد شفيق باشا ونصف قرن من المذكرات والحوليات

يعد احمد شفيق باشا (١٨٦٠ – ١٩٤٠)، في نظرنا، آخسر كتاب الحوليات الكبار في تاريخنا القومي، ذلك التاريخ الذي شهدت كتابته تطورا واضحا في العصر الحديث، وإن ظلت حتى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين تحمل الكثير من تقاليد مدرسة التاريخ الإسلمي، مدرسة المغازى والسير والخطط والحوليات.. والمعروف أن الكتابة التاريخية شهدت نهضة طبيعية على أيدى علماء الأزهر، وعلى رأسهم الشيخ مرتضى الزبيدى والشيخ عبد الرحمن الجبرتي. وقد شكلت كتابات الأخير نقلة نوعية مهمة في طبيعة التأليف التاريخي، رغم حفاظه على طريقة الحوليات.

استفاد من هذه النقلة جيل جديد من كتاب التاريخ طوال القرن التاسع عشر، خاصة بعد تطور التعليم والثقافة ونشاط حركة الترجمة، ورغم احتفاظ معظم كتاب هذا الجيل بتقاليد مدرسة الحوليات والخطط، إلا أن كتاباتهم قد تأثرت، بدرجات متفاوتة، بالمنهج العلمى الحديث. الذى تعرفوا عليه من المؤلفات التاريخية الأوربية، فجعل بعضهم بهتم بالتأريخ للموضوعات والعصور والدول والشخصيات، والأهم من ذلك أن الكثيرين منهم اهتموا اهتماما كبيرا بالاستعانة بنصوص الوثائق الأرشيفية والحجج، بعد أن كان الجبرتى قد فتح الباب لذلك. وفي هذا الشأن تكتسب كتابات على مبارك وسليم نقاش وفيليب جلاد أهمية خاصة.

ولم يأت القرن العشرين إلا وكانت الكتابة التاريخية في مصر تتجه حثيثا نحو المنهج العلمي الحديث، خاصة بعد تأسيس الجامعة ثم ضمها لوزارة المعارف (١٩٢٥)، وابتعاث العديد من الطلاب إلى أوربا لتكوين جيل جديد من الباحثين العلميين المتخصصين. ذلك الجيل الذي تخلى تماماً

عن تقاليد مدرسة الحوليات والمنهج الكلاميكي، ليضع أسس الكتابة التاريخية المستندة إلى المنهج العلمي وحده.. غير أن هذا القرن شهد مؤرخين كبيرين، أسهما إسهاما كبيرا في حركة التأليف التاريخي، وإن ظللا أمينسين لتقاليد الكتابة الحولية للتاريخ، وهما أمين سامي باشا (١٨٥٧ – ١٩٤١) الذي اتخذ من "تقويم النيل" أساسا لكتابة تاريخ حولي لمجمل أحوال مصر وأوضاعها، والثاني معاصر له، وهو أحمد شفيق باشسا (١٨٦٠ – ١٩٤٠) السذى قسم مصدرا تاريخيا سياسيا حوليا لمصر يغطي الفترة التي عاصرها وعايشها منذ نهاية عصر إسماعيل (١٨٧٩) وحتى عام ١٩٣٠.

وفى إشارة دالة يذكر أحمد شفيق عبارة أقصع فيها عن حبه للتساريخ وشغفه به ورغبته فى المساهمة فى كتابته وتأسيه بالجبرتى، ذكر فيها أنسه كان له صديق من الوراقين يلجأ إليه ليقتنى الكتب لدراستها ولنتقيف نفسه. "ووقع فى يدى ضمن ما وقع، تاريخ الجبرتى، فراقنى، ووجدت أن أحدا لسم يقتف أثره، فأخذت أسائل نفسى: ترى هل أستطيع أن أسد هذا النوع بندوين مذكرات لى أذكر فيها كل ما أعلمه وأشاهده؟.." لقد لجأ أحمد شفيق إلى هذا الشكل الحولى لأسباب تتصل، ليس فقط لمتابعة أسلوب الجبرتى، فهسو قسد درس علوم السياسة والتاريخ والمنهج الحديث فى أوربا ويستطيع أن يتجاوز ذلك، ولكن ربما لحجم المادة الوثائقية والنصوص الأصلية التى تحت يديسه والتى وجهته، مع حسه التاريخي العالى، لأن يصنفها كمصدر التاريخ، وليس لكتابة التاريخية ذاتها.

## رأ) سيرة حياة:

وقبل أن ندرس أهمية هذه الحوليات السياسية كمصدر من مصادر تاريخنا المعاصر، نرى لزاماً علينا أن نقدم سيرة حياة كاتبها، وأن نمعن النظر في تكوينه العلمي والثقافي، والوظائف التي شبغلها والمكانسة التا احتازها، مما انعكست آثاره على مؤرخنا، وأتاحت له إعداد وتصنيف هذا السفر الضخم، فالعمل لا ينفصل عن صاحبه تماما، و"ذات المسؤرخ" دائما خلف عمله، أو متخلله في تضاعيفه واختياراته لمانته، وإن بدرجة ما، مهما

حاول أن يكون موضوعيا، وكان أحمد شفيق ذاته واعيا بضرورة ذلك عندما كتب مذكراته، فقد بدأها بنبذة عن نفسه "لأكشف بها عن عوامل تكويلى، وعن خواص البيئة التي نشأت فيها ولكي أقدم للقارئ بعض صور صدادقة من الحياة الإجتماعية التي تقلبت في أدوراها منذ الحداثة.."(١).

وقد ولد أحمد شفيق حسن موسى في مايو عام ١٨٦٠ في حي السيدة زينب لأب من أبناء الطبقة الوسطى المصرية، تقلب في وظائف الحكومة المالية والإدارية بحكم مهارته في الرياضيات.. في عهود خلفاء محمد على، منذ محمد سعيد باشا حتى الخديو توفيق، فبدأ حسن موسى هذه الوظائف باشكاتبا في مديرية الشرقية، ثم انتقل رئيسا لقلم الدعاوى بمعية محمد سعيد باشا والى مصر، وأصبح نائبا لقلم التحرير (العربي) بنظارة الداخلية، انتقل بعدها رئيسا لقلم الإدارة بنظارة المالية في عهد الخديو إسماعيل، وإن لم يستمر طويلا في عمله هذا لعدم موافقته علمي سياسة إسماعيل صديق (المفتش) وزير المالية آنذاك، فانتقل ليعمل باشكائب في بيت المال، فمفتشا بنظارة الحقانية، وكانت آخر وظائفه أن عمل مأمورا لمالية مديرية الدقهاية حتى وفاته عام ١٨٨٣ (٢)، أي بعد احتلال الإنجليز لمصر بنحو عام وكان ابنه أحمد شفيق – وهو اسم مركب – قد تجاوز العشرين بثلاث سنوات.

ورغم أن والده كان من المقربين للأمرة الخديوية وحاشيتها، وأن والدته كانت شركسية الأصل (من معاتيق السيد على البكرى) إلا أنه لم يكن من أثرياء ذلك الزمان، ولم ينتم إلى الطبقة المصرية العليا التى بدأت تطاول طبقة الأتراك والشراكسة في الجاه والنفوذ والسلطان، غير أن هذه النشاة وفرت للفتى حياة كريمة ورغدة في كنف حاشية الأسرة الخديوية.

التحق الصبى أحمد شفيق بكتاب (مكتب) قريب من منزله، لم يلبث أن انتقل منه إلى كتاب على أفندى التركى فى حى عابدين، ومنه انتقل إلى كتاب مصطفى فاضل بدرب الجماميز، وهناك تزامل مع بطرس غالى، وكان هذا الكتاب يعلم اللغة التركية – بحكم أن ناظره كان تركيا – إلى جانب اللغة العربية والحساب، مما يعنى أن والده حرص على أن يتعلم إبنه هذه اللغة، التى كانت مهمة آنذاك لنيل أرقى الوظائف، ومفتاح الإنتماء الطبقة العليا. وكان مقدرا للفتى أن يستكمل تعليمه بالأزهر، بعد الكتساب، حيث كانبت

المدارس الحكومية القليلة آنئذ تكاد أن تكون وقفا على أبناء الأثرباء والمقربين من الأسرة الخديوية، غير أن الأمير محمد توفيق ولى العهد الذى كان يولى عطفا خاصا تجاه أبناء المقربين من أسرته وأبناء الموظفين فسى دائرته، اختاره ضمن مجموعة من هؤلاء للدراسة على نفقته فسى مدارس الحكومة.

وقد أتاح ذلك للفتى أن يتلقى تعليماً مدنياً حديثاً فى مدرسة المبتديان، التى كانت تقدم تعليماً مجانياً داخلياً آلئذ، فضلاً عن أنه لقى، مع أقرائه الكثير من رعاية وحدب الأمير الشاب الذى اعتاد أن يدعوهم للنزهة والغداء فسي سراى القبة، وكان بعضهم يمثل بين يديه ليفوزوا بهدايا من "قراطيس الفضة الجديدة". وفى المبتديان درس أحمد شفيق اللغة التركية على نطاق أوسع، إلى جانب العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، فضلاً على الرياضيات والهندسة، والجغرافية والتاريخ، ولأن معظم تلاميذ المدرسة كانوا من أبناء الطبقة التركية الإرستقراطية الحاكمة، فقد كانت دراسة اللغة التركية تلقي اهتماما خاصاً.

أتم أحمد شفيق عامين في المبتديان انتقل بعدهما إلى المدرسة التجهيزية ليدرس بها عاما آخر، نقل بعده إلى مدرسة القبة التسى أنشاها الأمير الشاب بالقرب من السراى، وظل بها حتى أتم دراسته الثانوية.. وهكذا من الواضح أن شفيق شهدت طفولته وصباه أوضاعا مريحة ودراسته مستقرة في شبابه، مما شكل أساسا طيبا لبدء حياته الوظيفية، أو لاستكمال الدراسة في مرحلتها العليا عندما نتاح الفرصة لذلك..

. . .

وحتى هذه المرحلة من الدراسة، ونتيجة لانشغال الأمير، ومصر كلها، بالأزمات السياسية التى أفضت إلى أحداث الشورة الوطنية المعروفة بالعرابية، قنع أحمد شفيق بعدد من الوظائف الصغيرة، كانت أولها أن عين معيدا بمدرسة القبة إثر تخرجه منها، إلى أن صدر أمر بتعيينه في وظيفة "مبيض" بالقلم الأفرنجي لنظارة الداخلية، بمرتب كان يصرف من جيب ناظرها، الذي هو الأمير محمد توفيق نفسه، ولما خلت وظيفة "كاتب شان تركى" في الدفترخانة المصرية بالقلعة، أمر ناظر الداخلية بإلحاقه بها في

يوليو ١٨٧٧ لمعرفته باللغة التركية، وقد ذكر "كان يلذ لى أن أتصفح بعض سجلات الأوامر التى كانت تصدر فى عهد محمد على باشا.." الأمر الدى كشف عن اهتمام مبكر بالوثائق وعشق كامن للتاريخ وسجلاته.. "والطريف أنه عندما كان فى الدفترخانة كان يتقاضى مرتبه أشياء عينية، نتيجة لتقاقم الأزمة المالية فى مصر "فأخنت بدل راتبى كتباً من المطبعة الأميرية.."!

لم يمكث الموظف الشاب بالدفترخانة سوى بضعة أشهر نقل بعدها إلى المجلس المخصوص بنظارة الداخلية في يناير ١٨٧٨ ليتولى القيام بعمل ساعده على التمرس بالكتابة والتحرير، حيث عهد إليه بتحريسر المضابط وقرارات المجلس نظراً لكفاعته وجودة خطه. واستمر يؤدى عمله هذا حتى الغي هذا المجلس في يوليو من نفس العام، اقتصاداً للنفقات، لينتقل أحمد شفيق بعد ذلك إلى وظيفة كاتب حسابات بدائرة الأمير محمد توفيق، وعندما تنازل الأمير عن تفاتيشه مساهمة في حل الأزمة المالية، واستغنت التفاتيش عن كثير من موظفيها، فقد أحمد شفيق وظيفته في إبريل ١٨٧٩.

وبعد أن اعتلى الأمير محمد توفيق أريكة الحكم في مصر بعد عـزل والده في يونيو ١٨٧٩ عاد أحمد شفيق إلى العمل مع راعيه، حيث عـين معاونا بالخاصة الخديوية.. وفي يناير ١٨٨٠ انتقل إلى وظيفة "مبيض" بقلم إفرنجي المعية، وكان هذا القلم يتألف من رئيس فرنسي، وكاتب للمحفوظات فرنسي أيضا، بالإضافة إلى أربع شخصيات مصرية. والمعروف أن شـفيقا ظل في وظيفته تلك طوال أحداث الثورة العرابية، ورافق الخديوي عندما انتقل إلى الإسكندرية وظل بمعيته، حتى قضى الإنجليز على الثورة الوطنية، وعاد الخديوي إلى عرشه بالقاهرة في ركاب الإنجليز، فعاد أحمد شفيق معه ضمن معيته.. وقد كافأه الخديوي، مع زملائه، على ولائه له أيام الشورة، فزاد مرتبه إلى عشرين جنيها شهريا، ومنح "نيشانا مجيديا" مـن الدرجـة فزاد مرتبه إلى عشرين جنيها شهريا، ومنح "نيشانا مجيديا" مـن الدرجـة لأرابعة، كما منحه الخديوي النجمة المصرية التي صيغت بأمر منه لإهدائها لأنصاره والمخلصين له إبان الثورة، وكذلك إلى الضباط والجنود والإنجليز.

استمر أحمد شغيق يعمل بالديوان الخديوى مبيضاً بقسم الرسائل الفرنسية الصادرة من الديوان لسنوات أربع لم يتقدم خلالها خطوة في حياته العملية، حيث أن رئيسه الفرنسي (مسيو أدوان) كان يأبي عليه ذلك مستعللا بعدم إجادته اللغة الفرنسية بدرجة كافية، لذلك عزم على السفر إلى فرنسا لاستكمال دراسته فيها، وقد استعان بالمسيو (دومرتينو) رئيس القلم الأفرنجي ليتوسط لدى الخديو ليأذن له بالسفر حتى يتمكن من إجادة اللغة الفرنسية، فوافق الخديو..

وبالفعل سافر أحمد شفيق إلى فرنسا في يوليو ١٨٨٥ ليقضي بها نحو سنوات أربع شكلت نقلة مهمة في حياته، بدأها بدراسة أرقى للغة الفرنسية صقلت معرفته بها بدرجة كبيرة، ثم التحق بمدرسة العلوم السياسي بها، وكان باريس Ecole des Siences Politique حيث درس بالقسم السياسي بها، وكان هذا القسم يؤهل خريجيه لتولى المناصب السياسية والدبلوماسية، مما يكشف عن مجال طموحه وتطلعاته. وأثناء دراسته بهذه المدرسة وضع رسالة في التاريخ موضوعها "سياسة فرنسا في مصر ابتداءً من عهد المراقبة الثنائية التاريخ موضوعها "سياسة فرنسا في مصر ابتداءً من عهد المراقبة الثنائية أرد أن يزواج بين دراسة العلوم السياسية ودراسة القانون، فالتحق بكلية أراد أن يزواج بين دراسة العلوم السياسية ودراسة القانون، فالتحق بكلية الحقوق بجامعة باريس بعد أن وافق الخديو على صسرف مرتبه كاملا واعتباره معينا من قبله في مهمة خارجية، وفي أغسطس ١٨٨٩ استطاع واعتباره معينا من قبله في مهمة خارجية، وفي أغسطس ١٨٨٩ استطاع بتمرين عملي في بعض وزارات الحكومة الفرنسية ولكن لم يسمح الوقت لي بتمرين عملي في بعض وزارات الحكومة الفرنسية ولكن لم يسمح الوقت لي بتفيذ هذه الرغية."

عاد أحمد شفيق إلى مصر بعد أن أتم دراسة العلوم السياسية والقانونية في باريس كما عاش تجربة أوربية كاملة، أدرك خلالها عمل التطلور الحضارى ومداه، وزار خلال فترة دراسته معظم دول أوربا وشاهد معالمها القديمة ومعالم حضارتها الحديثة ولمس تطور المجتمعات، مما انعكس فيما بعد على تطور نظرته إلى الحياة. فضلاً عن أن الثقافة الحديثة التي تلقاها راحت تجدد ما كان قد استقر في نفسه وروحه من نقافة شرقية تأسيس

عليها(۱). ويلاحظ أن أحمد شفيق أثناء زيارته لمعرض باريس الدولى لعام ١٨٨٩، قبل وداعه لفرنسا، التقى هناك بالأمير عباس حلمى نجل الخديو توفيق، وسار فى ركبه حتى فينا ومنها إلى البندقية، مما سيكون له أثره فى علاقته بالأمير، عندما يتولى الخديوية فى يناير ١٨٩٢. لقد عاد أحمد شفيق إلى مصر وقد اكتسب علما وثقافة وتجربة وخبرة، كما صار أكثر نضجا واكتمالا وثقة بنفسه، بل وأكثر طموحاً واستعداداً لتولى أرقى الوظائف. وكان الخديوى توفيق لا يزال فى سدة الحكم، بلا سلطة تقريبا، بعد أن سلبه اياها المعتمد السياسى البريطانى (اللورد كرومر)، والاحتلال جائم على صدر البلاد التى ترزح تحت وطأة نظمه وسياسته.

وعندما تولى عباس حلمى الثانى عرش الخديوية، شهد بداية عهده مناخا سياسيا جديدا، فقد كان الخديو الشاب الذى تعلم فى الغرب يود أن يكون حاكما ذا سلطة حقيقية، وليس كوالده خاضعا للإنجليز، والمعروف أن بداية هذا العهد أيضا شهدت علو الموجة الثانية من الحركة الوطنية المصرية، وهى الموجة التى زكاها الخديو الشاب وبرز فيها مصطفى كامل ومحمد فريد ولطفى السيد وأضرابهم.

وكان أول عهد شفيق بالوظائف في هذه المرحلة أن عين فور عودته من باريس سكرتيرا خاصا لناظر الخارجية (تيجران باشا).. وفي نفس الوقت كان دائم النردد على الخديو الذي عرض عليه أن ينضم إلى المعية، فقبل على الفور واختير لرئاسة قلم الترجمة بها في ١٣ فبراير ١٨٩٢. ولما كان هذا الديوان مهما بالنسبة للخديو لمعرفة شئون مصر ومتابعة أحوالها، فقد عهد إلى أحمد شفيق بإعادة تنظيمه على أسس حديثة، فقام بالمهمة حيث قسم أعماله إلى قلم وثلاثة دواوين: قلم الترجمة وكان برئاسته، والديوان التركى، والديوان العربى ثم الديوان الأفرنجى، مع تعيين (المسيو رولييه) الذي كان أستاذا سابقا لعباس في فينا سكرتيرا عاما للديوان الخديوى، كما أحيل إلى المعاش عدد من الياوران، وتجدد قلم التشريفات بعناصر جديدة.

اضطلع أحمد شفيق بأعمال قلم الترجمة على نحو جيد ومنظم، وأتاح له ذلك أن يلتقى بالخديو دائما، حيث كان من مسئولياته إطلاعه يوميا على البرقيات العمومية التى ترد عن أحوال مصر باللغتين الفرنسية والإنجليزية،

وكذلك كل ما كان ينشر فى الصحف العربية والأفرنجية، وفى اعتقادنا أن تمرسه بذلك ألهمه إعداده للحوليات السياسية التى صنفها ونشرها بعد ذلك، والتى ضمت آلاف البرقيات ونصوص المقالات وتقارير وكالات الأنباء المتعلقة بمصر وأوضاعها الداخلية وسياستها الخارجية.

وقد وقف أحمد شفيق معضدا الخديو الشاب في صراعه مع اللسورد كرومر، خاصة عندما أقال الخديو وزارة مصطفى فهمى الخاضعة للإنجليز، ومن الملاحظ أن شفيق كان يأمل في تعضيد فرنسا الخديو في مواجهت للإنجليز، وكان على ثقة من تأثير الرأى العام الفرنسي والصحافة الفرنسية على موقف انجلترا، وقد لعب شفيق دورا في هذا الإتجاه من خلال علاقاته وصداقاته الشخصيات فرنسية.

وعندما وقعت حادثة الحدود وكان شفيق ضمن حاشية الخديو عند زيارته للجيش المصرى على حدود مصر الجنوبية في يناير ١٨٩٤ وانتقد وضع الجيش هناك، حمل كرومر على الخديو واضطره إلى سحب انتقاداته، بينما أحجمت فرنسا عن التدخل واعتبرت أن الخديو تدخل في مسالة عسكرية دون ترو، والملفت أن أحمد شفيق، بالرغم من ذلك، سعى إلى تجديد ثقة الخديو بغرنسا..!

ومع يأس الخديو من الصراع السياسى العلنى مع الإنجليز فى مصر بدأ يتجه، كما هو معروف، لتأييد العمل السرى فى الداخل والدعاية السياسية فى الخارج وكان أحمد شفيق يقف دائما إلى جانبه مما جعله على درايسة واسعة بنشاط الحركة الوطنية آنئذ، وقد اتفق الخديو مع مصطفى كامل فسى أوائل ١٨٩٥ على تشكيل لجنة سرية من هؤلاء الشباب المتقفين ممن عرفوا بشعورهم الوطنى الفياض، وكان أحمد شفيق من بينهم، بالإضافة إلى عدد من القضاة، منهم إسماعيل شيمى ويوسف صديق ومحمد سالم..

وعندما بدأ مصطفى كامل نشاطه فى أوربا كان أحمد شفيق حلقة الإتصال بينه وبين الخديو ليوقفه على سير الأمور.. كما كان له دوره فى النتظيم الوطنى داخل الجيش حين شكلت عقب حادثة الحدود جمعية سرية عام ١٨٩٤ نتيجة تذمر الضباط المصريين من سياسة الاحتلال، وكان أحمد

شفيق أيضاً حلقة الإتصال بين الخديو وهذه الجمعية، التي كانت ترسل إليه تقاريرها وخطاباتها بشفرة خاصة اتفق أعضاؤها عليها مع أحمد شفيق<sup>(1)</sup>.

لقد ازدادت أهمية ومكانة أحمد شغيق حتى غدا المستشار المطلع على بواطن الأمور، والسكرتير الخاص للخديو، وعندما توفى السكرتير الخاص للديوان الخديو (مسيو رولييه) لم يجد الخديو خيرا من أحمد شفيق ليحل محله، مما رفع من قدره ونفوذه بين الحاشية الخديوية.. وكان الخديو يوفده في مهام دبلوماسية إلى كل من الأستانة وفينا والمانيا وباريس، حتى لقد أنعم عليه السلطان عبد الحميد برتبة المتميز تقديرا لمكانته وولائه.. يضاف إلى نلك كله أن الخديو ازدادت ثقته به حتى صار يعهد إليه بحل كثير مسن مشاكله الخاصة، كما كان يوكل إليه حل الخلافات التى كانت تنشأ بين أفراد العائلة، كذلك أصبح يحيل إليه "كل الأعمال والمخابرات التى تحدث بينه وبين النظار وغيرهم". ونتيجة لزيادة خبرته وتمرسه اسند الخديو إليه كذلك أعمال الديوان التركى، ورئاسة الديوانين العربى والأفرنجى منذ أوائل پناير أعمال الديوان التركى، ورئاسة الديوانين العربى والأفرنجى منذ أوائل پناير الرجل الأول فى الديوان، بعد الخديو بطبيعة الحال.

ورغم أن علاقة الشيخ محمد عبده مفتى البلاد مع الخديو لم تكن طيبة بسبب خلافهما المستمر بشأن الأوقاف وإصلاح الأزهر، كما هو معروف، إلا أن أحمد شفيق لم ينس فضل المفتى على حركة التجديد الإسلامى، حتى أنه سار في جنازته عندما توفي، وتحمل غضب الخديو عباس، واستطاع معالجة ذلك بقدر من الحكمة.. يضاف إلى ذلك أنه كان يقدر مصطفى كامل ودوره في الحركة الوطنية المصرية.. ورغم ابتعاد مصطفى عن الخديو وفتور العلاقة بينهما، فإن أحمد شفيق انتهز حادثة دنشواى وخلق منها مجالا للجمع بين الصديقين.

والواقع أن شفيق خلال هذه المرحلة بلغ مكانة عالية أهلته لأن يرشح لأعلى المناصب، ولأن يختاره مجلس إدارة الجامعة (الأهلية) ليكون وكيلا لها بعد أن عين الأمير أحمد فؤاد رئيساً لها عام ١٩٠٧. وعندما استقالت وزارة مصطفى فهمى (١٨٩٥ – ١٩٠٨) نتيجة لمرضه، وعهد الخديو إلى بطرس غالى بتأليف الوزارة الجديدة، طلب هذا من الخديو أن يوافق على

تعيين احمد شفيق وزيرا للمالية، بدلا من حسين فخرى الذى اعتذر عن عدم قبول المنصب، إلا أن الخديو فضل أن يبقى شفيق فى الديوان الذى لم يعد يستغنى عنه، وأمر بزيادة مرتبه ربعمائة جنيه فى السنة من وفورات الديوان الخديوى.

وفى مارس عام ١٩١٠ وافق الخديو على نقل أحمد شفيق مديراً لديوان الأوقاف لإنقاذه بعد أن تدهورت أوضاعه المالية وأوشك على الإفلاس.. فحاول شفيق بث روح جديدة فى الديوان، ووضع له نظاماً جديدا تتوزع فيه السلطات والإختصاصات بين الموظفين على نحو أكثر انضاطا ودقة، كما دأب على تفقد منشآت الأوقاف بنفسه فى أنحاء البلاد، خاصة فى الصعيد والسودان، كذلك قام بتنظيم أبواب الميزانية المتعلقة بالمعاشات، حتى بدأ الديوان يسترد عافيته..

غير أن الخديو أراد أن يستغل وجود أحمد شفيق على رأس ديـوان الأوقاف وطلب منه الموافقة على أن تشترى الأوقاف أرضاً في "المطاعنة"، بولغ في ثمنها ليحصل الخديو على سمسرة عالية في الصفقة، لكن شفيق ألف لجنة لتقدير الثمن الحقيقي للأرض، وعندما رأى الخديو أن الصفقة سنتعثر، حاول إغراء شفيق بمنحة مالية، لكنه أبي، ثم لوح له بأن يجعله ناظراً في أقرب فرصنة، غير أن شفيق استمر على موقفه، مما جعل الخديو يأمر بنقله رئيساً لإدارة الأوقاف الخديوية عام ١٩١٢ لإصلاحها وإدخال النظم الحديثة عليها، فقبل المنصب الجديد مكرها، وكان واضحاً أن الخديو يريد إبعاده عن ديوان الأوقاف لتنفيذ صفقة أرض المطاعنة.

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى وعزلت بريطانيا الخديو عباس عن حكم مصر، راح أحمد شفيق يبحث لنفسه عن دور جديد، والمعروف أنه وقف إلى جانب الخديو في محنته، سواء خلال وجوده في الآستانة أو تتقلاته في أوربا، بحثا عن وسيلة يستعيد بها عرش مصر، وقد نشط شفيق ليكسب للخديو مؤيدين وأنصار، خاصة في تركيا والمانيا، كما تولى تجميع المصريين في العاصمة التركية حول الخديو للإنتصار لقضيته.. ويلاحظ أن الخديو عباس أصدر أمره بتعيينه ناظرا للديوان الخديوى في ٢٩ أكتوبر عام الخديو عباس كما كان لا يزال يامل في استرداد عرشه في مصر. وعندما

أخذت تركيا تعد لحملتها لإستعادة مصر من الإنجليز، ساهم شفيق فى الإعداد لها، وتولى أمر الإتصالات بين المسئولين الأتراك وبين الخديو، كما نشط للعمل فى عواصم أوربا للقيام بالمهام التى كلف بها الخديو المعزول، بالإضافة إلى تنظيم المخابرات مع مصر، بهدف إشعال ثورة عامة فيها تستمر حتى تصل الحملة التركية إليها.. كما قام بالمشاركة فى ترتيب إنشاء جمعية سرية فى الإسكندرية للتنسيق مع القوى المؤيدة لعودة الخديو فسى الخارج..

غير أن تعثر هذه المحاولات، وتردد الخديو وضعفه، جعل شفيق يطلب إليه إعفاءه من خدمته، خاصة بعد أن عنفه الخديو ذات مرة بشكل اعتبره شفيق إهانة له، بيد أن الخديو أرسل إليه يطيب خاطره ويخبره بأنه لم يقصد إهانته، لكن العلاقة ما لبثت أن ساعت بين الرجلين، إلى درجة رأى معها شفيق الإصرار على استعفائه، فاستقال من خدمة الخديوية عام ١٩٢٠، نلك الخدمة التى بلغت نحو أربعين عاماً..

عاد أحمد شفيق إلى مصر في إبريل عام ١٩٢١، في الوقت الذي كانت تمر فيه البلاد بتداعيات ثورتها الوطنية عام ١٩١٩ وكان الوفد قد انقسم وانقسمت معه البلاد إلى سعديين وعدليين، كما هو معروف، ولما يشأ شفيق أن يورط نفسه في ذلك، وإلما آثر الإبتعاد ومتابعة الأحداث دون مشاركة فيها، حتى لا يظن أحد أنه يعمل لحساب الخديو عباس، خاصة وكان معروفاً لدى الجميع بأنه رجل الخديو السابق، غير أن ذلك لم يمنعه مسن أن يشارك مع عدد من الشخصيات في محاولاتهم رأب الصدع بين الزعماء السياسين..

وفى مذكراته عن عام ١٩٢١ كتب أحمد شفيق أنه بسدا يتجسه نحسو الإشتغال بالصحافة منذ أواخر عام ١٩٢١، حين بدأ فى كتابة مقالات عسن الأسرة العلوية فى صحيفته الليبرتيه، تلك المقالات التى أخنت تلفت أنظسار الإنجليز والسراى، غير أن صاحب الصحيفة (ليون كاسترو) أخبسره أن السراى تخشى أن يكون الغرض من المقالات عمل دعاية لعباس عندما تصل المقالات إلى عهده، فأجاب شفيق بأنه ينوى أن ينشر كتاباً محايداً عنسه "وإذا

كنت قد خدمته هذه المدة الطويلة بنية صادقة، فذلك دين على لوالده توفيق رأيت أن أفيه". ثم القطع شفيق عن التحرير في هذه الصحيفة بعد كتابة خمس وثلاثين مقالة "تجنبا للإحتكاك بالدوائر العليا التي كانت لا ترتاح لنشر مقالاتي".

ومن الثابت أن شفيقا حاول أن ينخرط من جديد في الحياة السياسية، من خلال عضويته في البرامان، لكنه لم ينجح في ذلك، ففي مايو ١٩٢٣، من خلال عضويته في البرامان، لكنه لم ينجح في ذلك، ففي مايو ١٩٢٣، والمصريون يستعدون لإقامة حياة برلمانية جديدة بعد صدور دستور ١٩٢٣ روى شفيق أنه وافق على أن يتقدم للترشيح على مذهب الوفيد عن قسم الوايلي امتثالا لطلب بعض كبراء منطقته، وأن لجنة الوفد الانتخابية في مصر الجديدة اجتمعت وأيدت ترشيحه بالإجماع لأنني "مجرب وسوابقي مصر الجديدة التاريخ وأجيد اللغة الفرنمية" غير أن الوفد قرر في النهاية أنه سيرشحه لعضوية مجلس الشيوخ لأن الترشيحات لمجلس النواب قد انتهت. فعاد شفيق أدراجه مؤثراً التفرغ لإخراج مذكراته وإعداد حوليات مصر السياسية، "مما يتطلب منه أن يقف على الحياد وأن يتفرغ للحقيقة وحدها وألا ينغمس في الحزبية"، ولذا اختار مؤلفاته وعدل عن الترشيح(٥).

وفي غضون هذه الفترة مضى يستكمل كتابة مذكراته بحماسة بالغة حتى فرغ منها عام ١٩٢٣، والواقع أنه كان يكتب مذكراته هذه منه بداية شبابه، وكان دائباً على تدوينها بشكل مستمر، سواء كان مستقراً في مصر أو مغترباً عنها في أوربا، حتى أن سنوات الحرب لم تمنعه من تسجيلها، فقد كان يحس في كتابتها متعة وراحة خاصة، فضلاً عن إرضاء حسه التاريخي، معتمداً على ثقافته السياسية والتاريخية، وعلى ما تحت يده من وثائق ومصادر ومعلومات أساسية، وبعد أن أتم كتابتها لم يشأ أن ينشرها في حينها وإنما نشرها ابتداءً من عام ١٩٣٣، غير أنه شرع منذ عام ١٩٢٤ بكتب عوليات مصر السياسية ليخصص لكل عام (حول) مجلدا عسن الفترة (عبات مصر السياسية الغضص الكل عام (حول) مجلدات ثلاثة غطت الفترة (السابقة، وبشكل مركز منذ عهد الخديو عباس حلمي الثاني (١٩٢٤).

وهكذا يلاحظ أنه خلال العشرينيات والثلاثينيات، وقد تجاوز السنين من عمره، بعد أن اعتزل العمل السياسي والإداري تماماً، شرع يشغل نفسه

بإتمام مذكراته وكتابة حوليات مصر، والمشاركة في بعض الأنشطة الثقافية والإجتماعية العامة. ففي عام ١٩٢٧ عندما تأسست "جمعية الرابطة الشرقية" كان من كبار دعاتها للعمل على توثيق الروابط بين الأمم الشرقية لتنمية العلاقات بينها والنهوض بها وكان يأمل أن تصبح يوما ما نواة لعصبة أمسم شرقية، وقد انتخب شفيق عضوا في مجلس إداراتها، كما كان مديرا لمجلتها خلال ما تبقى من العشرينيات، حيث لم يدم عمر هذه الرابطة طويلاً فقد انفرط عقدها عام ١٩٣١.

وقد أصدر شفيق "صحيفة الإعلانات" لتضتص بشئون الإقتصاد والتجارة والمال منذ أواسط مارس ١٩٢٥ ولكنها لم تنجح ولم تلبث أن توقفت. "لأن أرباب الصناعات كانوا منغمسين في الحركة الوطنية وكانت الروح السياسية سائدة على الجميع" فلم يحفل أحد بالشئون الإقتصادية. وكان لشفيق اهتمام واضح بقضايا التعليم حتى الله شارك في المؤتمر الذي عقدته نقابة المعلمين عام ١٩٢٥ واختير رئيسا شرفيا له، وخلاله أبدى آراء متقدمة في شأن تعميم التعليم الأولى وجعله إجباريا، كما كان من المحبنين للتعليم المشترك لما فيه من مزايا اجتماعية، والإهتمام بالتعليم الفني الزراعي والصناعي وكانت لم محاولة في تعليم اللغة العربية وتبسيط قواعدها والمشئين، وقيل إنه أعد كتابا في ذلك وإن حالت ظروفه دون إتمامه ونشره.

وخلال هذه الفترة نادى بعقد مؤتمرات ثقافية عربيسة بشكل دورى، وكان يدعو لتوحيد برامج التعليم في البلاد العربية، وقد عرض هذه الأفكار على حاكمي العراق والسعودية وبعض الشخصسيات العربيسة عام ١٩٢٧ ولقيت استجابة واستحسانا، جعله يقدم إلى رئيس الوزراء المصسرى أنسذلك (عبد الخالق ثروت) مذكرة في نوفمبر في نفس العام يقترح فيها عقد مؤتمر للثقافة العربية في مصر بعد موافقة المسئولين العرب الذين اتصل بهم، غير أن استقالة الوزارة حال دون ذلك، ولما عرض شفيق الفكرة علسي وزيسر المعارف في الوزارة الجديدة، وهو أحمد لطفي السيد لم يجد عنده حماسة أو ميلاً للفكرة.

وكانت له آراء وإسهامات في مجال الإصلاح الإجتماعي، خاصة خلال الثلاثينيات، أي في العقد الأخير من عمره، نشر بشانها عددا من

المقالات في الصحف والمجلات التي عاصرها وخاصة الأهرام، تدور حول نقاليد المجتمع المصرى، فكتب عن الأفراح والأعيد والمناسبات وعن المآدب وتطور تقاليدها. إلخ. والواقع أن آراء أحمد شفيق في الإصلاح الإجتماعي كشفت عن تأثر شخصيته العربية الإسلامية بالحضارة الغربية. وكان يدعو إلى الأخذ عن هذه الحضارة ما يتفق مع هذه الشخصية، فهو يرى ضرورة "المزج بين الحضارتين والأخذ مما في كليهما من الفضائل.." وكان يؤمن بأن الغرب قد قطع أشواطاً بعيدة في مضمار الحضارة والتقدم وأن على الشرق أن يأخذ عنه فضائل هذه الحضارة، وخاصة العلم والإقتصاد المتطور.. والكثير من الصفات التي جاء بها الشرع الشريف ولا تتنافر مع تقاليده (٧).

وريما كان آخر نشاط للرجل قد تمثل في إعداد محاضرة عن يقظة الشعور القومي المصرى ليلقيها في القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية عام ١٩٤٠ والتي القاها محمد لطفي جمعة نيابة عنه. كما خص الأهرام بمقالة عن مصطفى كامل نشرها في ١٥ مايو ١٩٤٠ بمناسبة إزاحة الستار عن تمثاله، تحدث فيها عن تاريخه وجهوده في إيقاظ الشعور القومي لدى المصريين. وبعد أن أدى الرجل رسالته، وقد نيف على الثمانين، انتقل إلى جوار ربه في أكتوبر ١٩٤٠ بعد أن خلف لنا تراثا تاريخيا ضمضما يشكل مادة خصبة للتأريخ لمصر الحديثة والمعاصرة، وتاريخا شخصيا حافلا، جديرا بالمعرفة والدراسة والتأمل والاحتفاء به.

#### (ب) مؤلفاته وتصنيفاته:

نود الإشارة إلى أن الإسهام الأساسى والمهم لأحمد شفيق تمثيل في عمليه الرئيسين وهما "مذكراتى في نصف قرن" و"حوليات مصر السياسية" فإذا ذكر اسمه فإنه يقترن بأنه صاحب هذين المصدرين المهمين من مصادر تاريخ مصر الحديث والمعاصر، غير أن له ثلاثة أعمال أخرى، اثنان منها بالفرنسية والثالث باللغة العربية، ارتبط تأليفها بمناسبات معينة، كما أنها لم القراسة المتماما كبيرا لبساطتها... وسوف نحاول هنا في هذا الجزء من الدراسة أن نعرض لنتاج أحمد شفيق الفكرى في مداقه التاريخي، وليس حسب

أهميته، على أن نفرد لحوايبات مصر السياسية (١٩٢٤ – ١٩٣٠) جزءاً خاصاً من هذه الدراسة

ويأتى فى مقدمة مؤلفاته كتاب "الرق فى الإسلام" ذلك الكتاب صغير الحجم الذى ألفه بالفرنسية ونشره عام ١٨٩١، أى بعد عودته من باريس بنحو عامين، وقد ذكر لنا سبب تأليفه لهذا الكتاب بأنه كان قد استمع إلى محاضرة ألقاها (الكاردينال لافيجيرى) عن الرق فى كنيسة سان سولبيس فى باريس، أورد بها مزاعم بشأن موقف الإسلام من الرق، كشفت عن عدم معرفته لحقيقة هذا الموقف، مما حفز أحمد شفيق لأن يرد عليه بلغة قومه، ولذلك شرع ملذ عام ١٨٩٠ يجمع مادة موضوعه، مستعيناً بالوثائق والمعلومات المودعة فى "قلم منع تجارة الرقيق" الذى وفر له مجموعة من الوثائق الرسمية التى تضمنتها المصادر الإنجليزية، فضلاً عن المصادر العربية.

ولم يكد شفيق ينتهى من ذلك حتى طلب إليه رئيس الجمعية الجغرافية (الدكتور أباتا) أن يلقى محاضرة بالجمعية، فوجدها فرصة لعرض دراسته عن الرق، وبالفعل القى الموضوع فى محاضرتين، فى ٢٩ نوفمبر و٢١ ديسمبر "وسط لفيف من عظماء الأجانب والوطنيين"(^). ولم يلبث أن نشرهما فى كتيب فى العام التالى، باللغة الفرنسية، ثم ترجمه الدكتور أحمد زكى باشا إلى العربية ونشرت الترجمة عام ١٩٣٧.

ويبدأ هذا الكتاب بتمهيد عن نشأة الرق منذ ظهوره في العالم القديم، ليتناول بعد ذلك الإسترقاق عند الشعوب القديمة وخاصة قدماء المصريين والهنود والآشوريين والصينيين، فاليونان والرومان، وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن الرق في العصور الوسطى، ثم العصر الحديث "سواء عند الديار النصرانية" أو عند "أهل الإسلام". وقد ركز شفيق على علاقة الإسلام بالرق وكيفية معاملته في الشريعة الإسلامية، وخصص فصلاً عن الرق في مصر من حيث العرف والأخلاق، ورغم أن مؤلفنا استفاد من المصادر التاريخية التي أتيحت له آنذاك، فضلاً عن القرآن الكريم وأحاديث النبي يَهِ والمأثور تاريخيا، إلا أنه لم يوسع مجال مصادره، ولم يعالج موضوعه في

سياق علمى أعمق، ولعله قنع فى حينه بأن يكون الكتيب ردا متعجلاً على محاضرة الكاردينال المشار إليها.

وفي عام ١٩٢٩ أصدر أحمد شفيق كنيبا آخر عن قناة السويس دفعه إلى ذلك أن مشكلة القناة كانت دائماً سبباً رئيسياً من أسباب فشل المفاوضات المصرية – البريطانية، حيث لم يتوصل الجانبان إلى تفاهم بشانها. ومشل العمل السابق، كان هذا الكتاب نتاجاً لمحاضرة القاها شفيق في نادي الرابطة الشرقية عام ١٩٢٦ أوضح فيها تطور المشكلة تاريخياً ووضعها الجغرافي، ثم اعدها لتنشر في كتيب استجابة لطلب بعض الحاضرين، ونشره بالفعل في الوقت الذي كانت فيه وزارة محمد محمود "وزارة البد الحديدية" تتفاوض مع بريطانيا في توليو ١٩٢٩ المحمد محمود -

وقد وفر هذا الكتاب الصغير في حينه معرفة تاريخية مركزة المشكلة فقد عرض المؤلف من خلاله محاولات حفر القناة منفذ العصرين القديم والوسيط، مستفيدا من بعض المصادر الإسلامية وكتاب تقويم البلدان، شم انتقل إلى القرن التاسع عشر، مركزا على عهد محمد سعيد باشا (١٨٥٤ - ١٨٦٣) حيث بدأ حفر القناة، وتابع عملية إتمامها وافتتاحها في عهد الخديو اسماعيل عام ١٨٦٩، كما أوضح الظروف التي بيعت فيها أسهم مصر في القناة للإنجليز عام ١٨٧٥. والواقع أن شفيق كانت نظرته للمشروع تنصب، دونما نقد أو تمحيص، على اعتبار أن القناة واحدة من أهم منجزات القرن التاسع عشر في مصر، ومن ثم لم يحفل بدراسة تأثيرها على أوضاع مصر السياسية والاقتصادية وأزمتها المالية وتزايد أطماع بريطانيا الاستعمارية في مصر واتخاذ القناة ذريعة لاستمرار احتلالها باعتبارها ضمانة أساسية لسلامة مواصلات إمبر اطوريتها الاستعمارية.

وفى عام ١٩٣١ نشر أحمد شفيق كتابا بالفرنسية عنوانه ١٩٣١ فيها" المصر الحديثة ونفوذ الأجنبي فيها" Moderne et ses influences etrangeres في نحو مائتي صفحة لم يقدر له أن يترجم إلى العربية حتى الأن. وعموما يسجل هذا الكتاب تاريخا سياسيا سرديا ملخصا لمصر خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مركزا على نشأة الامتيازات الأجنبية فيها

وتطورها وتأثيرها على أحداث التاريخ المصري الأساسية وعلاقة مصر بكل من بريطانيا وتركيا، وقد يرجع تلخيصه للأحداث وتجاوز بعض الموضوعات أنه كان يخاطب به الفرنسيين والأوربيين بشكل عام، ممن لديهم الكثير من المعرفة التاريخية عن مصر والمصريين، مركزا على تاثير امتيازات الأجانب على بلاده، كما أنه أراد أن يوضح لقرائه وجهة نظره تجاه التنخل الأجنبي في مصر وتأثيره عليها في العصر الحديث. وربما لم يهتم بترجمته إلى العربية باعتباره قد دون الكثير من الوقائع والمعلومات في مذكراته عن الفترة التي عاصرها. وجاءت أحكامه وآراؤه، في هذا الكتاب، عن عرابي وسعد زغلول متأثرة بنزعته المعتدلة والمحافظة التي لا تتفق مع النزعة الثورية التحريرية (١) فضلا عن تجاوزه عين التحليل والعمق المفترض في الأبحاث التاريخية.

#### ج) مذکراتی فی نصف قرن:

بغض النظر عن الغروق بين اليوميات والمذكرات والذكريات والسير الذائية، التي يكتبها أصحابها، نود الإشارة إلى أن أحمد شفيق باشا لم يكن أول من عنى بكتابة مذكراته فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، فقد سجل الجبرتي يومياته ولحداث وأخبار عصره، كما هو معروف، كما سجل قسادة الثورة العرابية وزعمائها مذكراتهم عنها فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وفى هذا المجال نبرز مسذكرات عرابى "كشف الستار.." ومذكرات عبد الله النديم "كان ويكون" ومذكراته السياسية، كما سجل الإمام محمد عبده مذكراته عن الثورة، كذلك كتب محمود فهمي بعضا من مذكراته حول نفس الموضوع فى كتابه "البحر الزاخر..". وكانوا فيما سجلوا ونشروا يستهدفون توضيح موقفهم من الثورة وإثبات دورهم فيها، من وجهة نظرهم، وربما لشغل فراغهم وهم فى المنفى، الذى أتاح لهم استحضار الأحداث التي شاركوا فيها وعاصروها عن قرب انسجيلها قبل أن يطويها النسيان.

وفى مقدمته للجزء الأول من مذكراته فى نصف قرن، أفصح أحمد شفيق عن أهمية كتابة المذكرات، فذكر أن الغربيين قدروها واعتبروها

فرضا على الجيل القائم نحو الأجيال المقبلة، كما أنها تمثل مصدراً مهسا لتدوين التاريخ، وجزءا متمما له، وكان يسرى أن صساحبها "يسلج فيها الحوادث في سيرها الطبيعي، كما وقعت وشوهدت دون رأى أو تعليق خاص ودون شهوة أو غاية شخصية، فإذا انقضى عهد تسجيلها، ألفى التاريخ الحق في هذه المذكرات مادة نفيسة تؤمن شواهدها ودلائلها، وأمكن استخراج الحوادث من بطونها غضة نقية من شوائب الهوى والغرض.."

لقد هيأت له نشأته أن يكون قريباً من ولى الأمر فى البلاد، وأتاحت له حسب تعبيره - "أن أكون موضع عطف خديوى (توفيق) ثم موضع نقسة خديوى (عباس الثاني) وأن أقف على مجرى الحوادث ومصادرها ومبعث أطوارها وتقلباتها، متدرجاً فى ذلك من عهد الفتوة السي عهد الكهولة.. واستطعت أن استخلص منها صحفاً جلية فى شئون مصر وأحوالها". ولم يدَّع شفيق أنه قدم بمذكراته مادة كافية لصوغ تاريخ مصر الحديث، فثمة مدونات ووثائق رسمية ومذكرات لرجال قاموا بأدوار خطيرة وكتبوا مذكرات، ومن ثم فهو يقدم بمذكراته مادة جديدة "تحرى فى تدوينها ما وسعه مسن الدقسة والتحقيق والصدق" كما أنه لم يدَّع العصمة من الخطأ، فقد يتبين المورخ، عند مطابقة ما أورده مع روايات ووثائق أخرى أن ثمة اختلافاً بشأن واقعة معينة، ويلتمس شفيق لنفسه العذر "بإخلاصه فى تدوينها وبراءته مسن كل غاية خاصة فى تسجيلها"

ولما كانت العادة قد جرت بأن نتشر المذكرات بعد وفاة صاحبها، فإنه أثر نشرها في حياته حتى لا تضيع أو نتشر مبتورة بعد وفاته، كما يرى أن ما ورد بها من حديث يتعلق بشخصيات ما زالت على قيد الحياة يتيح مجالا للفحص والنقد، وأن من الشجاعة الأدبية أن تتشر في حياته ليتحمل تبعة كل ما سجل فيها من أحداث ومعلومات (١٠).

لقد سلك شفيق مسلك المعاصرين القريبين من صنع الأحداث ومسن يقومون بدور في الشأن العام في الدول المتحضرة، حين يدونون مسذكراتهم لنشرها على الناس، يروون فيها من الأسرار ما يجلو غوامض الأحداث، ويلقون الضوء على أمور لا يصدق الحكم عليها إلا بعد معرفة هذه الأسرار (١١).. فتشكل مادة خصبة للمؤرخين.. يستعينون بها في دراسة

موضوعاتهم، وهو بذلك لم يزعم أنه يكتب تاريخا، أو حتى شهادات غير قابلة للنقد والمراجعة.

لقد كان أحمد شفيق يشعر منذ حداثته بشغف إلى تدوين مذكرات يومية عن نفسه وأحواله ودراسته، وعما يشاهده ويدركه، وقد فعل ذلك استجابة لهوى فطرى يميل به إلى حب التاريخ، وقد أشرنا إلى أنه كهان مهاخوذا بتاريخ الجبرتي، يتمنى أن يحذو حذوه، ثم جاء اشتغاله بالقصر الخديوى في مطلع شبابه، ليجعله قرب "مطبخ" الأحداث، متصلاً بالأوساط السياسية، مما شجعه على أن يسجل ما يعرض له أو يسمعه ويعلمه من الأسرار والأحداث والتدابير والوقائع، ثم جاءت فترة دراسته للعلوم السياسية والقانونية في فرنسا، وهي علوم مرتبطة بالتاريخ ارتباطاً وثيقا، لتعمق من وعيه وتفتح أمامه آفاقاً أرحب للمعرفة وفنون الكتابة ومناهجها، وليكتسب نضجاً وخبرة في الدقة والملاحظة والفهم، مما حفز ميله إلى التدوين والإستمرار في كتابة في الدقة والملاحظة والفهم، مما حفز ميله إلى التدوين والإستمرار في كتابة

وعندما عاد إلى الديوان في بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر، كرست طبيعة عمله الجديدة من شخصيته كمؤرخ، فزادت من خبراتسه في جمع المادة المتعلقة بمصر وحاكمها من الصحف والمجلات، وتسجيلها وتنظيمها، وترتيب الأحداث والوقائع لعرضها على الخديو، وانعكست آشار ذلك على مذكراته، فازدادت قيمتها وأهميتها، خاصة وأنه عاصر فترة دقيقة من تاريخ مصر، كان فيها قريباً من حاكم البلاد، وموضع عطفه وتقته.. وهكذا تضافرت العوامل السابقة، إلى جانب ميله الفطرى، إلى الإستمرار في تدوين المذكرات، ليترك للمشتغلين بالبحث في التاريخ سجلا حافلا لمجرى الحوادث والشئون التي عاصرها لنصف قرن.

وكان شفيق حريصاً على كتابة المنكرات ونقلها معه في كل مكلان يسافر إليه خوفاً عليها من الضياع أوضنًا بها عن أن تقع في يد أحد، وقد تعرض لفقدان بعض هذه المذكرات أثناء الحرب العالمية الأولى، عندما فتش منزله وهو مبعد في أوربا، كما فقد بعضها في ظروف أخرى (١٢).. وقد ذكر شفيق في نهاية عرضه لحوانث عام ١٩١٨ أن هذه المذكرات وقعت في يد الخديو عباس (المعزول) الذي قرأها وتساعل لماذا يكتب شفيق كل ما يسمعه

أو يعلمه؟ ثم نبّه شفيق إلى خطورة ترك منكرات كهذه يطلع عليها الآخرون، ونتج عن ذلك أن الخديو أصبح متحفظا تجاه شفيق، الذى لاحظ أنه أصسبح يكتم عنه كثيرا من الأخبار والأسرار حتى لا يدونها في مذكراته! (١٢) ورغم هذا لم يتوقف مؤرخنا عن كتابة مذكراته بعيدا عن أعين الخديو.. واحستفظ بها ولم ينشرها إلا حين واتته الظروف الملائمة لذلك.

وقد أشار أحمد شفيق فيما بعد في كتابه "أعمالي بعد مذكراتي" إلى أنه تعاقد مع الأهرام في بداية عام ١٩٢٧ على نشر جزء من مذكراته عن "سمو الخديو السابق عباس حلمي الثاني والحرب العظمي" وأنه قد نشرت بالفعل عدة فصول ابتداء من ٤ مارس وكانت خاصة بموقف رشدي باشا عند إعلان الحرب العظمي فأحدث نشرها دويا عظيما في الأوساط السياسية، وتوقف الأهرام عن النشر بعد أن نشرت المذكرات الخاصة بالنصف الثاني من سنة ١٩١٤ وذلك لتدخل الجهات التي يهمها عدم نشر هذه المذكرات.

وعندما قرر نشرها منذ عام ١٩٣٤، بعد أن أتم إصدار "حوليات مصر السياسية"، كان يشعر بالقلق والخوف من آثار ذلك، فقد ذكر أنه عندما نشر الجزء الأول، وفيه تحليل لشخصية الخديو إسماعيل وبعض الأخبار التسى عرفها عنه، وكان ذلك في فترة تضييق الحريات العامة، وأولها حرية النشر، في عهد نظام إسماعيل صدقي (٣٠- ١٩٣٤) الذي سن قانونا استثنائيا للصحافة والنشر، كان مؤرخنا يخشى أن يقع لهذا الجزء ما لاتحمد عقباه، لكنه مر بسلام، وعندما صدر الجزء الثاني عام ١٩٣٦ عاود الخوف والقلق مؤرخنا، مما جعله يحنف منه بعض المادة التي احتواها، ولكنه عندما نشر الجزء الثالث والأخير في عام ١٩٣٧ "في عهد مليكنا المعظم فاروق الأول: عهد الحرية والإستقلال" ضمنه ما كان قد حنفه من الجزء الثاني (١٤٠).. مساعيلي أنه لم يحنف من مذكراته المدونة شيئا.

لكن ثمة هناك روايات أخرى تفيد بأنه كان يقرأ بعض منكراته قبل نشرها على بعض أصدقائه ومعاونيه وأنهم كانوا يشيرون عليه بحنف بعض نصوصها.. فقد ذكر الدكتور منصور فهمى فى تقديمه لكتابه "أعمالى بعد مذكراتى" أنه قرأ له بعضا مما كتبه عن صلته بالخديو عباس حلمى "ورأيت

بعد أن قرأتها أن أرجح له الإستغناء عن بعض ما جاء فيها نقلة فائدت للتاريخ وحرصاً على ما ينسجم ذكره من حرمة للمكانات العالية التى نعسم المرحوم (شفيق) بعطفها حيناً من الدهر.. فأجابني إلى ما أرنت حذفه، لأنه كان يؤثر الحسني ويذكر الجميل ويذعن للحق"(١٥).

وفى مقال رئا فيه سيد قطب "أحمد شفيق مؤرخ مصر الحديثة" عقب وفاته ذكر فيه أنه قضى اثتنى عشر عاماً فى صحبة أحمد شفيق و"كنت أراجعه فى خبر أو حادثة دونها فى مذكراته الخطية، مما تحول القيود الإجتماعية أو القانونية دون تسجيله أو طبعه فى الوقت الحاضر، عندئذ كنت المح على أسارير وجهه ونبرة حديثه مقدار الألم الذى يخالجه لبتسر ذلك الخبر أو تلك الحادثة من المذكرات المطبوعة"(١١).

وقد أضاف سيد قطب أنه كان يعاونه في تنسيق وتبويب المدذكرات، ويبدى رأيه على نحو ما رأينا.. كما قدم شفيق شكرا خاصا للأمير عمر طوسون لما أبداه من ملاحظات مهمة على هذه المذكرات قبل نشرها. كذلك قدم الشكر للدكتور محمد عبد الله عنان تقديرا لدوره في تنسيق هذه المذكرات (١٧).

وإذا أجلنا النظر في هذه المذكرات بشكل عام سنلاحظ أنها تتناول، كما وصفها أحمد شفيق، نصف قرن من تاريخ مصر وهي الفترة الواقعة بين عامي ١٨٧٣ و ١٩٣٤، وإن بدأ نشرها منذ عام ١٩٣٤، ليصدر الجزء الثالث والأخير منها عام ١٩٣٧ بعد أن حاول نشر أجزاء منها مسلسلة في الأهرام عام ١٩٢٧ ولكن تدخلت جهات عليا لإيقاف النشر. وقد نشرها في ثلاثة أجزاء ضمت في أربعة مجلدات، وتقع في نحو ١٧٤٠ صدفحة من القطع المتوسط، بخلاف المقدمات وفهارس الموضوعات والصور وكشافات الأعلام (١٨).

وسنلاحظ كذلك أن معظم هذه المذكرات تناولت حكم الخديو عبداس حلمى الثانى (١٩٩٢- ١٩١٤) وفترة كبيرة من حياته ونشاطه بعد عزله من مصر (١٩١٤-١٩٢٣)، وقد صدق عباس العقاد حين ذكر "لا نظن أن كتابا من الكتب يعرض لنا صورة نفسية لعباس الثانى أوضح ولا أوفى من صورته فى هذا الكتاب (١٩١٠). فقد سجل كاتبنا تاريخا مفصلاً لحكم عباس فسى

الجزء الثانى بقسمیه، حین كان شفیق فی قمة مناصبه ونفوذه رئیسا للدیوان الخدیوی، كما جاء معظم الجزء الثالث عن نشاط عباس فی الاسستانة ودول اوربا ومحاولاته العودة إلى حكم مصر، وشفیق إلى جواره یعاونه ویسبجل ویكتب، حتى استقال من خدمته وافترق عنه وعاد إلى مصر عام ١٩٢١، في الوقت الذى كانت مصر تستعد لتبدأ عهدا جدیدا بدأ بتصریح بریطانی فسی فبرایر ١٩٢٢، اعترف لها باستقلال منقوص وأتیحت لها حیساة دستوریة ونیابیة جدیدة بصدور دستور ١٩٢٣. ذلك العهد الذى وجد فیه احمد شفیق نفسه بعیدا عن مركز السلطة أو الوظائف العامة، وقرر أن یتفرغ المسدار حوایات مصر السیاسیة، بعد أن رأى أن ینقطع عن العمل بالصحافة خشیة اتهامه بالدعایة لعباس، وبعد فشل محاولة الانخراط فی الحیاة السیاسیة بعد أن رأى عدم حماسة الوفد لترشیحه لعضویة مجلس النواب عام ١٩٢٣.

. . .

أما الجزء الأول من المذكرات الذى قسم إلى أبواب وفصدول، فقد نتاول مرحلة من عهد الخديو إسماعيل تبدأ من عام ١٨٧٣، ثم عهد الخديو توفيق كاملا حتى وفاته فى بداية عام ١٨٩٣. وقد ذكر أنه لم يدرك من عهد إسماعيل سوى هذه المرحلة الأخيرة، ورغم أنه قيد عن أطوارها وحوادثها مذكرات مستفيضة، إلا أنه فقد جزءا من هذه المذكرات أثناء الحرب الأولى وهو بعيد عن منزله، ولذلك فإنه اكتفى بسرد ما احتفظت به ذاكرته منها، مسترشداً فى ضبطها وربطها بما بقى لديه من هذه المذكرات.

لقد غطى حديثه عن عهد إسماعيل وتوفيق الباب الأول من الجزء الأول والذى يقارب نصف حجم هذا الجزء تقريبا، لذلك جاء تتاوله لعهدهما مختصرا، كما تتاول أكثر المسائل تتاولاً موجزاً لأنه كان يومئذ فسى أول شبابه وأول اشتغاله موظفاً بالمعية الخديوية، ورغم أنه كان قريباً من التأثير في الخديوى توفيق خلال أحداث الثورة العرابية، إلا أنه لم يكن له من التأثير في الحوادث ما أصبح له فيما بعد، عندما اكتسب ثقته، ثم ثقة عباس فيما بعد (٢١).

وفى تاريخه لهذه المرحلة من عهد إسماعيل تحدث طموحاته وإسرافه وبذخه، كما عرض إصلاحاته الإدارية والنيابية، وتفاقم الأزملة الماليلة

والتدخلات الدولية وعزل الخديو، كما سجل فصلين شيقين عن الحياة الإجتماعية في مصر وحياة القصور خلال هذا العهد، لينتقل إلى عهد توفيق بتفصيلات أكثر، ويفسح فصولا مهمة للثورة العرابية والاحتلال البريطاني ثم تصفية الثورة، ووضع الاحتلال لأسس سياسته في وادى النيل، ومن الطبيعي أن يميل شفيق \_ رجل المعية \_ إلى تبرير سياسات ومواقف توفيق، وأن يشيد بما اعتبره إصلاحات إدارية ومالية، وأن يصف سياسته بأنها لم تكن استبدادية، وتميزه بخليقة "الديمقر اطية الدمثة، إذ كان يجالس حاشيته فيتخذ منها بطانته واصدقاءه .." ومع أن شفيق سجل أن سياسته لم تكن دستورية بدليل استقالة نظارة شريف باشا بسبب آرائها الدستورية التي لم يوافق توفيق عليها.. إلا أنه برر الحيازه إلى الإنجليز الإخماد الثورة بأنه شعر بالقلق عليها. إلا أنه برر الحيازه إلى الإنجليز الإخماد الثورة بأنه شعر بالقلق عندما أراد عرابي الإيقاع به ليقتله أو يعزله، ولذلك لجأ إلى إنجلترا الإخماد الثورة وساعدها على ذلك..

أما فى الجزء الثاني بقسميه – الأول والثانى – والذى اتبع فيه طريقة الحوليات، فقد تتاول فيه أحمد شفيق تسجيل الحوادث كما وقعت، بعد أن حاز مكانة مرموقة فى معية الخديو وحاز نقة الأمير الشاب عباس حلمى الذى تولى أعباء الحكم في مصر التى آل الأمر فيها إلى الإنجليز، ولم يكن مدينا للإنجليز، مثل والده توفيق، الذى سلك تجاه الإنجليز سياسة استسلام مطلقة، بررها صاحب المذكرات بما كان لإنجلترا من فضل في حماية وتوطيد مركزه خلال أحداث الثورة العرابية، أما عباس فكان يشعر بأن له حقوقا وأن لمصر حقوقا يجب أن تصان جميعا. فقد تابع شفيق ذلك ودون مذكراته عما ما وقع تحت سمعه وبصره، وما قام به هو نفسه من أدوار ومهام اقتتصاها مركزه داخل القصر، وما عرفه بحكم هذا المركز، وما تحدثت به صحف مركزه داخل القصر، وما عرفه بحكم هذا المركز، وما تحدثت به صحف هذا العصر بشأنها ، ليضع أمام القراء صورة من كل حادث كما رآه الناس يوم وقع، دون أن يربطه بالسياسة العامة، فتلك مهمة المدؤرخين، متى آن ليربخ هذه الفترة من حياة مصر أن يكتب (٢٢).

ويجد قارئ المذكرات صورة من صور تفكير القصر وأهله في هذا الزمن، مما يعينه على فهم جانب من جوانب الحياة في مصر .. كما جلت هذه المذكرات الكثير من أحداث السياسة الخطيرة في هذه الفترة من حياة

مصر السياسية ، كالصراع بين كرومر وعباس، وبين هذا وبين كتشنر، وأثر ذلك على تشكيل النظارات وبقائها وعزلها، وعلاقات القصر الخديوي بقصر السلطان في الأستانة، تلك العلاقات التي كان لشفيق حظ وافر من المشاركة فيها.. كذلك تكشف مذكرات هذا الجزء الكثير من الأسرار التسي لسم تكن معروفة إلا للخاصة آنذاك، وخاصة النشاط السياسي والاجتماعي للحركة الوطنية، خاصة ما سجل بشأن دور مصطفى كامل وعلاقته بالخديو، ودور الإمام محمد عبده واتجاهاته وموقف الخديو منه.

وفي القسم الثانى من هذ الجزء سجل وقائع أزمة طابا وحادثة دنشواي عام ٢٠١، وإنشاء الجامعة الأهلية وترشيح الأمير أحمد فؤاد رئيسا لها، وانتخاب مجلس الإدارة لأحمد شفيق وكيلاً لها، شم ظهرور الأحرزاب المصرية عام (١٩٠٧)، وتولية جورست وسياسة الوفاق مع الخديو، وتصاعد المعارضة الوطنية، ومطالبها الدستورية، وموقف مصر والمصريين من أزمات وحروب الدولة العثمانية، وإنشاء الجمعية التشريعية.. حتى قيام الحرب العظمى وعزل الخديو عباس عام ١٩١٤، وتفاصيل الحملة التركية على مصر وما أحاط بها من أسباب الفشل، سواء بسلب الدسائس الشخصية أو بسبب الدسائس

أما الجزء الثالث والأخير الذي يبدأ بعام ١٩١٥ فقد أعاد الحديث لكن بالتفصيل عن الأسرار والترتيبات الخاصة بإرسال الحملة التركيسة على مصر، حتى فشل هذه الحملة، ونشاط الخديو المخلوع للاتصال بإمبراطور المانيا، وكذلك تنظيم مخابرات مع عناصر مصرية موالية لتدبير قيام شورة ضد الإنجليز بمساعدة الألمان والتخطيط لإنشاء صحيفة وتشكيل جمعيسة سرية تتولى متابعة هذه الثورة، التي تستمر حتى انتصار الحملة التركيسة.. كما تحدث عن صلات الخديو بالمصريين المقيمين في الخارج، ومخابرات مع الإنجليز ومناوراته، وتأثير ذلك على حلفائه وتدخل شفيق لاستعادة نقسة الأتراك بعباس .. كما تضمن معلومات عن علاقة الخديو برجسال الحسزب الوطني في أوربا وخاصة الشيخ عبد العزيز جاويش..

ولم يكتب شفيق شيئا عن ثورة ١٩١٩ لأنه لم يكن على صلة وثيقة باخبار مصر حينئذ، غير أنه أفاد بأنه كان قد أرسل رسالة من بودابست إلى

الأمير محمد على الذي كان يقيم بسويسرا في ٢٨ ديسمبر ١٩١٨ يقترح ضم صوته وصوت المصريين المقيمين معه ضمن برقيات ترسل إلي البرئيس ويلسون يطالبون فيها باستقلال مصر، غير أن الأمير أخبره بأنه لا يعلم شيئا عن هذه الحركة. كما نشر في هذا الجزء مراسلات دارت بينه وبين سعد زغلول في ديسمبر ١٩١٩ – عندما كان في باريس – طلب فيها شفيق ضم صوته إلي أصوات سعد وإخوانه بشأن مطالب الوطن متمنيا للوفد النجاح في مسعاه ، كما اقترح شفيق على سعد القيام بأمرين أولهما إنشاء جريدة مصرية في بلد أوربي محايد تعبر عن الأمال الوطنية وتدافع عن حقوق مصر المغتصبة، وثانيها السعي لاستمالة الباب العالي لأن يعلن في مذكرت مصر المنتصبة، وثانيها السعي لاستمالة الباب العالي لأن يعلن في مذكرت نفسها "مما يفيدنا أدبيا ويساعدنا في طلباتنا" وأبدى استعداده لمخاطبة من يقوم بهذا المسعى. ولخ و رد سعد بأنهم جادون في بحث موضوع الجريدة أما مسألة تركيا فلا يرى الوفد لها فائدة "لأننا أعلنا من بدء نهضتنا الحالية أن علاقتنا بتركيا انقطعت وأصبحنا مستقلين عنها ، كما أن الإنجليز صسرحوا بأنهم لا يرون لتركيا حقا على مصر (٢٠).

وما بقى من مذكرات هذا الفصل تناول استقالته من خدمة الخديو وتصفية الحاشية وعودته إلى مصر، وكتابة رأيه في مشروع ملنر والاتفاق بين مصر وإنجلترا ورؤيته الخاصة لإصلاح أوضاع مصر الداخلية، بالإضافة إلى الحديث عن تصريح فبراير والأوضاع السياسية، مع إضافة ملحق عن جمعية الرابطة الشرقية ونشاطها ودوره فيها. وقد ختم هذا الجزء، والمذكرات كلها بتحليل لشخصية الخديو عباس، إنطلق فيه على سجيته، خاصة وأنه نشره في عهد فاروق، وبعد أن ساءت علاقته بالخديو مما اضطره إلى الاستقالة من خدمته وعدم تسديد الخديو لبقية مستحقات أحصد شفيق المالية، بعد أن أنفق من ماله الخاص لسد بعض النفقات في ظروف حرجه بأمر الخديو أو بسببه.

فذكر شفيق أن الخديو عندما اعتلى العرش كان من المنبهات القويسة للروح القومية في مصر، إذ وجد الشعب فيه رمزا لمقاومة النفوذ الإنجليزي، وأكد على دوره في معونة مصطفى كامل وتشكيل جمعية سرية من بعسض

الشباب الذين درسوا في أوربا وبعض الفرنميين للعمل على تحرير مصسر، وأضاف: ورغم أنه كان يصرح بأنه راغب في سن دستور للبلاد إلا أنه كان يبدى نفورا من أعمال قانونية تتعارض مع رغباته الشخصية، يظهر ذلك من تأييده لبعث قانون المطبوعات لعام ١٨٨١، لأن الصحف انتقدته بشدة، كما ذكر أنه عندما أدرك ألا فائدة من الاصطدام بالإنجليز، جنح إلى الاهتمام بمنافعه الشخصية وسعى لتكوين ثروة كبيرة بشتى الوسائل وتاجر في الرئب والنياشين والأوقاف والمناصب الكبيرة، وكان كثير التردد ولم يكن يكتم السر أو يقبل النصائح (٢٤).

## (د) أعمال بعد مذكراتي:

وقبل وفاة أحمد شفيق في مارس عام ١٩٤٠ كان قد تسرك كتابسات منفرقة في موضوعات لم يفها حقها من الكتابة والنشر سواء في مذكراته أو حوليات مصر السياسية، ورأى أبناؤه أن ينشروها عقسب وفاته اسستكمالا لجهوده وتكريماً له، فصدرت عام ١٩٤١ بمقدمة لصديقه الدكتور منصسور فهمي ، وقد اتخذت طابع الموضوعات المستقلة – لا الحوليات مسل هذه الموضوعات تطور المفاوضات المصرية – البريطانية منذ مفاوضات سلعد زغلول مع ملنر عام ١٩٢٠ حتى توقيع معاهدة ١٩٣٦ وتعليقاته عليها، وموضوع علاقاته مع السراى في عهد الملك فؤاد وما أدركه من عهد فاروق مركزاً على الأفراح الملكية، وعرض مهرجان تكريم أحمد شوقي من شعراء الشرق عام ١٩٢٧، كما تناول آراءه في التعليم في مصر وتوحيد بسرامج التعليم في البلاد العربية، وقضية تبسيط اللغة العربية نحوا وصرفاً وإمسلاء، كما عرض لبعض الموضوعات الفكرية والاجتماعية منها قضية كتاب كما عرض لبعض الموضوعات الفكرية والاجتماعية منها قضية كتاب والاحتفالات وكذلك نكرياته بشانها، وكذلك تسجيله لكثير من المناسبات والاحتفالات وكذلك ذكرياته عن بعض المؤتمرات الدولية.

ومن الموضوعات المهمة التى احتواها هذا العمل كذلك حديثه عن يقظة الشعور القومي وعلاقته بالأحزاب والصحافة في مصر منذ القسرن التاسع عشر حتى معاهدة ١٩٣٦ وهو موضوع كان قد أعده كفصل لكتاب اقترح تأليفه أستاذ أمريكي يدعى (هالفورد هوسكنز) لإعطاء الأمريكيين

فكرة صحيحة عن "مصر الحديثة" ورغم أن ظروف الأستاذ هوسكنز حالت دون تنفيذ الكتاب، فقد أعد مؤرخنا هذا الفصل و نشره في كتابه هذا "أعمالي بعد مذكراتي" (٢٠) كما نشر موضوعا آخر مهما عن مصطفى كامل ودوره في يقظة مصر القومية..

#### (ع) هوليات مصر السياسية:

أما عن حوليات مصر السياسية التي صدرت في عشرة مجلدات بسين عامى ١٩٢٤ – ١٩٣٠ فقد صدر التمهيد لها وحده في ثلاثة مجلدات غطت الفترة من عصر محمد على، وإن باختصار واضح، وحتى عام ١٩٢٣، تبدأ بعدها المجلدات السبع الأخرى ليختص كل عام أو حول بمجلد، وهي الأعوام السبعة من عام ١٩٢٤ حتى عام ١٩٣٠، والحاصل أن أحمد شفيق جريسا على تقاليد كتاب الحوليات من حيث التتابع الزمنى، جعل يجمع ما نشر في على تقاليد كتاب الحوليات من حيث التتابع الزمنى، جعل يجمع ما نشر في الصحف من قرارات ويرقيات ومنشورات ومقالات ومكاتبات ووثائق بشأن الأحداث الرئيسية والأزمات التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة بعد أن يقدم بتمهيد أو تعليق من إنشائه حول هذه القضية أو ذلك الحدث، ثم يصنف مساقيل وكتب ونشر بشأنه في سياق يشكل مادة علمية للباحثين والقراء على حد سواء..

ويذكر أحمد شفيق أن فكرة كتابة كل ما حدث في عام في مجلد واحد، طافت بذهنه منذ أن كان يدرس في باريس ويقرأ حوليات مجلسة العسالمين الفرنسية، وتمنى أن يكون "لنا في الشرق مثلها"، ورغسم الشسغاله بكتابسة مذكراته إلا أن الأمل لم يفارقه، خاصة وأن أحد أساتنته في مدرسة العلسوم السياسية بباريس، وهو "مسيو سوربيل" ذكر له عندما رأى حماسته لذلك، أن كتابة التاريخ تقتضى أن يتحرر من كل تعصب، وأن يتحرى الصدق فسى الرواية، وأن يمحص الحق في الحوادث، فيروى الحادثة مشفوعة ببيان عللها واسبابها وانتقاد صناعها والمشاركين فيها، ليكون في التاريخ عبسرة لمسن يأتون.. فهل فعل شفيق ذلك؟.

ينبغى التأكيد على أن هذه الحوليات قصد بها أحمد شفيق ليس دراسة تاريخ مصر، وإنما تسجيل حوادث ووقائع مصر في كل عام، كما روتها

وعاقت عليها الصحف المصرية والأجنبية، مع عرضها مدعمة بالوشائق والنصوص المتاحة، وقد ذكر أن هذه المسألة لم يعرفها الشرق، وإنما اقتبست من الغرب، "حيث أن التاريخ في الشرق ما زال مقتصراً على بعرد حوادث الزمان الغابرة" وهي غير الحوادث الجارية التي تسجلها الجرائد، ثم لا تلبث أن تزول من الأذهان بمجرد التخلص من الجرائد، ولذلك جعل الغربيون هذه الحوليات كأنها "جريدة الجرائد" تحوى كل الحوادث العامة في مجلد واحد يسهل اقتتاؤه وحمله، عوضاً عن مجموعات الجرائد الضخمة، كما يسهل الرجوع إليه المتفكير والتذكير.. وبذلك يختلف شفيق عن كتساب الحوليات المعروفين في تاريخ مصر ممن سجلوا بانفسهم الأحداث والوقائع عاماً فعام، المعروفين في تاريخ مصر ممن سجلوا بانفسهم الأحداث والوقائع عاماً فعام، المعروفين هنا أساسها النقل والسماع والرؤية، أما مصادره فهي بشكل أساسي المادة المنشورة في الصحف السيارة أو الوثائق المتاحة، بالإضسافة ألى ما رآه وسمعه... المهم أن هذه الحوليات ضمت، كما ذكر أحمد شفيق، "الخطب والمحادثات السياسية وتعليقات الصحف على اختلاف نزعاتها، فهي دائرة معارف سياسية جامعة".

وسوف نعرض هذا بشكل عام لأهم موضوعات التمهيد بأجزائه الثلاثة وكذلك لأهم موضوعات الحوليات السبع، لأن كل جزء منها سوف نفرد لـــه مقدمة خاصة به تتصدره:

- فى الجزء الأول من التمهيد قدم شفيق ملخصا تاريخيا لأهم أحداث مصر السياسية منذ تولية محمد على حتى بداية الحرب العالمية الأولى، يبدأ بعده قدراً من التفصيل والتسجيل الحولي منذ عام ١٩١٤ عن عهد الحماية البريطانية وتولية السلطان حسين كامل ثم يسجل نشأة الوفد وقيام الشورة ونشاط الوفد في مصر وباريس وبداية المفاوضات وانشقاق الوفد، وقد توقف الجزء زمنيا مع نهاية عام ١٩٢٠،
- أما الجزء الثاني من التمهيد فقد استأنف الحديث عن التطورات التسي جرت الموفد وانقسام الأمة منذ بداية عام ١٩٢١ وتأليف وزارة عدلى يكن ومفاوضتها الرسمية والوثائق السياسية المتعلقة بها واعتقال سعد ورفاقسه ونفيهم إلى سيشل ثم تأليف وزارة عبدالخالق ثروت وما أحاط بها.

- وفي الجزء الثالث من التمهيد تناول أحمد شفيق وقسائع أحسدات عسامي ١٩٢٢ و١٩٢٣ ، ثسم انتقسل إلسي ١٩٢٢ ، ثسم انتقسل إلسي الدستور وتأليف لجنته ونشر نصوصه وكذلك نسص قسانون الإنتخساب وإعلان قيام حزب الأحرار الدستوريين واستقالة وزارة ثروت، وتمثيسل مصر في مؤتمر لوزان، ووزارتي توفيق نسيم ويحيى إبراهيم.
- أما الحولية الأولى، وهي عن عام (١٩٢٤)، فقد تناولت الإنتخابات البرلمانية الأولى وتاليف وزارة الشعب وبداية الحياة النيابية في مصر، ومفاوضات سعد زغلول مع مكدونالد، وحادث مصرع السردار (لي ستاك) وما أعقبه من تطورات، أهمها استقالة الوزارة وحل البرلمان.
- وفى الحولية الثانية (١٩٢٥) نتاول شفيق علاقة الوفد بالعرش وتاليف حزب الإنتحاد وسياسة الإنجليز تجاه السودان، وإجراء الإنتخابات من جديد وافتتاح البرلمان وحله، والصراع بين الأحزاب ووزارة زيور باشا وأزمة كتاب الشيخ على عبد الرازق.. إلخ.
- وقد غطت الحولية الثالثة (١٩٢٦) وقائع وأحداث عهد الإئتلاف الحزبى وإجراء الإنتخابات البرلمانية الثالثة وتأليف وزارة عدلى يكن الثانية (يونيو ١٩٢٦) ودورها.
- بينما تناولت الحولية الرابعة (١٩٢٧) تطور القضية الوطنية المصرية وموقف الأحزاب، ثم وزارة عبد الخالق ثروت الثانية (إبريك ١٩٢٧) ومفاوضاتها، ووفاة سعد زغلول وما أعقبها من تداعيات.
- وقد تابعت الحولية الخامسة (١٩٢٨) النشاط البرلماني في مصر وانتهاء وزارة ثروت وتولية مصطفى النحاس الوزارة (مارس يونيو ١٩٢٨) وتصدع الإئتلاف الحزبي، ثم تأليف وزارة محمد محمود (اليد القوية) وتعطيل البرلمان وصراعها مع الوفد..
- أما الحولية السادسة (١٩٢٩) فقد عالجت إتفاقية مياه النيل، وزيارة الملك لأوربا، ثم مفاوضات محمد محمود مع هندرسن، فسقوط وزارته، وتولية عدلى يكن الوزارة في أكتوبر ١٩٢٩ او استعادة الحياة النيابية بعد إجراء الإنتخابات.

- والحولية السابعة والأخيرة غطت وقائع عام (١٩٣٠) ثم تابعت تشكيل مصطفى النحاس للوزارة وبداية النشاط البرلمانى من جديد، ثم مفاوضاته مع هندرسن، وسقوط وزارته، التي خلفها إسماعيل صدقى الذي علق الحياة النيابية وأعد دستورا وحزبا جديدا.

**+ + +** 

والملامح العامة لهذه الحوليات تعطى قارئها انطباعاً واضحاً بأن أحمد شفيق يتابع أحداث عصره المهمة ويسجل ما وصل إليه بشأنها أو ما استطاع جمعه من معلومات وقرارات وخطب وبيانات ونصوص مقالات الصحف.. ومن ثم فهو يقدم لنا "مصادر مهمة" من مصادر الكتابة التاريخية، وليست كل المصادر بطبيعة الحال، ولا يقدم "دراسة تاريخية" بالمعنى العلمى المتعارف عليه، ولا يزعم الرجل ذلك.. ولعله بذلك قدم ما هو أبقى من الدراسة وأهم منها وهو "المصدر".

وبالرغم من أن معظم المادة المنشورة، وكذلك الوثائقية منها، كانست مما نشرته الصحف في زمنها مباشرة، فإن ذلك لا يقلسل من أهميتها أو قيمتها، فالصحف كانت تنشر - إلى جانب مقالات السرأى والتحليلات - نصوص الخطب والبيانات والقرارات والمراسيم الرسمية وغير الرسمية في حينها، مما قد يصعب جمعه أو توفيره، وخوفا من تعرض الكثير من الصحف للتلف، فإنه كان يستهدف من ذلك حسبما ذكر: إعانسة مسؤرخي المستقبل وأن يكفيهم مؤونة الإلتجاء إلى مطولات الصحف وكذلك إتاحسة المطبوعات والمستندات الرسمية وعرضها إما كاملة، إذا أمكن ذلك، أو الإقتباس عنها ما هو ضروري للحائثة أو الواقعة التي يسجلها.

وبالرغم من الطابع السردى للأحداث والوقائع، فإن مؤلفنا عرض لبعض أرائه، كما حاول مقارنة بعض الروايات، ومهد لبعضها بمدخل يوضحها، كما حاول تحقيق بعض الأحداث والوقائع، وتقييم أعمال بعض الوزارات.. ولا يزعم أنه أحاط بكل دقائق الأحداث إحاطة تامة ونشرها في حينها، فقد كان واعيا بذلك حين ذكر: "إن الحقائق التاريخية لا تدون كاملة أثناء وجود المعاصرين، بل إن كمالها يقدر ببعدها عن الجيل الدي تدون

عنه أى بعد أن تتكشف الأمور والوثائق التى اقتضت قدرا من السرية حينذاك، ولعل هذا ما جعله يكتفى بعرض ما أتيح له من مادة خصبة دونما تعمق فى التحليل والنقد، كما جعله يتحفظ فى إصدار الأحكام، مؤمنا بأن تلك وظيفة الأجيال التالية.

لقد قدم أحمد شفيق سجلا هائلا وحافلا يضم آلاف الصفحات مسن الوثائق والكتابات الصحفية بشأن وقائع وأحداث مصر السياسية خلال الفترة الوثائق والكتابات الصحفية بشأن وقائع وأحداث مصر المعاصر، فوفر بذلك، في شكل جديد من أشكال الحوليات، "مصدرا" مهما من مصادر الدراسة للمشتغلين بالبحث التاريخي، وكذلك للسياسيين ورجال الصحافة جميعا، حيث سيجد كل منهم فيها مأربه، ونتيجة لهذا الجهد المضنى الذي بذله، فإنه عندما بلغ السبعين من عمره، توقف عن تسجيل الحوليات، وترك أمر استكمالهما لمن يشاء، لكن أحدا لم يشأ ذلك، ليتقرد الرجل باعتباره آخر كتاب الحوليات الكبار في تاريخنا الحديث والمعاصر..

### هوامش الفصل الثالث

- (۱) أحمد شقيق: مذكراتي في نصف قرن، الجـزء الأول، ١٨٧٣ ١٨٩١، (طبعـة مصورة عن الطبعة الأولى نشرتها مكتبة الأسرة ١٩٩٩) ص ٤.
  - (۲) نفس المصدر، من ٦.
  - (۲) حول تجربته وحياته في فرنسا، راجع: المصدر السابق، ص ۲۹۱ ۳۰۰.
- (۱) عبد العزير رفاعى: أحمد شفيق المؤرخ، حياته وآثاره، الدار المصرية للتسأليف والترجمة، القاهرة ١٩٦٥، ص ٢١ ٣٢.
- (°) أحمد شقيق: مذكراتي في نصف قرن، ج؛ (طبعة تاريخ المصريين المصرورة، القاهرة ١٩٩٩، وهي تمثل الجزء الثالث من الأصل) ص ٢١٣، ٣١٣.
- (۱) في الجزء الأول من التمهيد خصص أحمد شفيق الباب الأول بفصوله الثلاثة الأولى لعهود محمد على وإسماعيل وتوفيق باختصار شديد (۳۰ صفحة)، ثم بدأ يسدرس عهد عباس الثاني بالتفصيل، وبعد ذلك بدأ يسجل السنوات منذ عام ١٩١٥.
  - (٧) عيد العزيز رفاعي: المرجع السابق، ص ١٦٢ ١٧٤.
- (^) أحمد شقيق: مذكراتي في نصف قرن، ج١، ص ٥١٠، ٥١١، (كما ترجم إلى التركية بمعرفة أحمد جودت بك صاحب جريدة إقدام).
  - (٩) عبد العزيز رفاعي: المرجع السابق، ص ١٥٢، ١٥٣.
  - (۱۰) أحمد شفيق: مذكراتي في نصف قرن، ج١، ص ١، ٢.
- (۱۱) محمد حسين هيكل: راجع مقدمته للقسم الأول من الجزء الثاني من مسذكراتي فسي نصف قرن.
  - (١٢) راجع: الجزء الأول من المذكرات، ص ٢٠.
    - (۱۲) أحمد شغيق: مذكراتي، ج٤، ص ٢٥٥.
      - (۱۱) نفس المصدر، ص ۳۵۰.
- (۱۰) احمد شقیق: اعمالی بعد مذکراتی، مطبعة مصر، ۱۹۶۱، ص ۳، ٤. عن مقدمــة د.منصور فهمی.
- (۱۱) راجع: مقال سيد قطب بالأهرام، في ۱۹ أكتوبر ۱۹۶۱، وكذلك نشر في أعمالي بعد مذكراتي، ص ٤٤١، ٤٤١.

#### أعضية الكتابسة التاريخسية في مصسر

- (۱۷) أحمد شقيق: مذكراتى في نصف قرن، ج ٢، القسم الثاني (الجزء الثالث في طبعة تاريخ المصريين المصورة ١٩٩٨) ص ٤٤٨.
- (۱۸) يلاحظ أن الطبعة الأولى تضم ثلاثة أجزاء، وقد صدر الجزء الثاني في قسمين، وعندما أعيد نشرها مصورة في سلسلة تاريخ المصربين عن الهيئة المصرية العامة الكتاب بين عامى ١٩٩٤ – ١٩٩٩) صدرت في أربعة أجزاء.
  - (١١) راجع: تقديم عباس العقاد للجزء الثاني من المذكرات، ص ٧.
    - (۲۰) أحمد شفيق: مذكراتي في نصف قرن، ج١، ص ٢٠.
- (۲۱) راجع: مقدمة الدكتور محمد حسين هيكل للقسم الأول من الجزء الثاني من مذكراتي في نصف قرن.
  - (٢٢) نفس المقدمة السابقة.
- (۲۲) أحمد شقیق: مذكراتی فی نصف قرن، ج۳، ص ۲۲۷ -- ۲۲۹ (مخابراته مع سعد زغلول فی باریس).
  - (۲۱) نفس المصدر، ص ۳٤٥ ۳٥٠.
  - (۲۰) وقد نشر نص هذا الفصل في كتابه: أعمالي بعد مذكراتي، ص ۲۲٤ ۳۳۸.

# الفصل الرابع مممد غريد بك والتاريخ العربي لعصر معمد على "البهجة التونيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية"

# النصل الرابع محمد فريد بك والتاريخ الحربي لعصر محمد على "البحجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الفديوية"

### سيرة دائسة:

نود في البداية أن نشير إلى أن حياة مؤرخنا معروفة بما فيه الكفايسة فهو الزعيم الوطنى الكبير محمد فريد (١٨٦٨- ١٩١٩)، رفيق مصطفى كامل وخليفته في قيادة الحزب الوطنى المصرى في العقدين الأولين مسن القرن العشرين، لكننا لا نرى بأسا من عرض مركز لحقائقها الأساسية بقصد إجلاء الظروف التي وضع فيها محمد فريد هذا الكتاب، مما يفسر الكثير من أرائه واجتهاداته بشأن الكثير من الأحداث خلال هذه المرحلة مسن حياته، ويكفى أن نشير في البداية إلى أنه وضع هذا الكتاب عن محمد على، وهسو موظف كبير في الجهاز الإدارى لدولة يحكمها حفيد محمد على، كما أنه منب إسم الكتاب إلى توفيق "البهجة التوفيقية" وهو يؤرخ لمؤسس "العائلة الخديوية".

وقد ولد مؤرخنا في يناير ١٨٦٨ لأب ميسور من كبار رجال مصر، كان ناظرا للدائرة السنية، هو أحمد فريد باشا، الذي ينتمى لأسرة من أصول تركية وفنت إلى مصر خلال سنى الفتح العثماني لها، وظلل أربساب هذه الأسرة يتوارثون وظيفة "كتابة العملة" التي كانت من أرفع وظائف الحكومة آذاك، وقد تلقى والده تعليمه في المدارس التي أنشئت في عهد محمد علسي وخاصة المدارس الحربية، ثم تقلب في وظائف الإدارة العليا، فتولى منصب المدير لمديريات عديدة، حتى صار ناظراً للدائرة المسنية (١٨٨٦ - ١٨٩٤) خلال عهود حكام مصر من أسرة محمد على، كما بلغ مكانة اجتماعية وسياسية عالية جعلت الخديوي عباس حلمي الثاني يستعين به في حل بعض وسياسية عالية جعلت الخديوي عباس حلمي الثاني يستعين به في حل بعض والأزمات، وإن قدر له أن يحال إلى المعاش عسام ١٨٩٤ عندما اتجهت

الحكومة إلى بيع أملاك الدائرة السنية لشركة أجنبية دون السوطنيين السنين عرضوا شراءها بثمن أكبر، ويشير الرافعي، ربما بقدر من المبالغة إلى انتقاد ناظر الدائرة لمسلك الحكومة وتضحيته بوظيفته.

وهكذا نشأ محمد فريد في أسرة يدين عائلها لمحمد على بتعليمه الحديث ووظائفه التي تدرج فيها في عهد خلفائه، كما يدين لهولاء بتلك المكانة الإجتماعية المرموقة التي احتازها، مما وفر له حياة كريمة أتاحت له أن يدفع بابنه إلى المدارس الأميرية، فمدرسة الحقوق، التي كانست تسمى مدرسة الإدارة الذاك، حيث حاز شهادتها عام ١٨٨٧، وهو دون العشرين، ليبدأ حياة الوظيفة مترجما بقلم قضايا الدائرة السنية، في نفس العام بدعم من والده بطبيعة الحال، الذي كان ناظراً للدائرة السنية كما أشرنا، ثم يصبح وكيلاً لنفس القلم في العام التالي، ولينعم عليه الخديوي عباس حلمي برئبة البكوية عام ١٨٩١. أي بعد عام من إصدار كتابه الذي بين أيدينا "البهجة التوفيقية".

وقد انتقل محمد فريد من وظائف الدائرة السنية إلى وظائف النيابة العمومية مساعداً للنيابة، فخدم في محكمة مصر الإبتدائية، فنيابة الأزبكية، فوكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة عام ١٨٩٣، ثم وكيلاً لنيابة الإستثناف عام ١٨٩٥، ولظهر كفاية ومقدرة عالية أهلته لأعلى مناصبه الدولة، لولا أنه أثر الجهاد الوطنى على الوظيفة وقيودها، فاستقال منها عندما أبدى تعاطفاً وطنيا ضد الحكومة وسلطات الإحتلال، عندما رفعت الحكومة قضية ضد الشيخ على يوسف وصحيفة المؤيد السان حال الوطنيين آنئذ - وكذلك ضد أحد موظفى مكتب تلغراف الأزبكية، لنشرهما تلغرافات سرية للورد كتشنر نتعلق بما يلقاه الجيش المصرى من متاعب صحية خلال حملة دنقلة، مما اعتبرته الحكومة إفشاء لأسرارها. ولما كان محمد فريد قد شهد نظر هذه القضية وجاهر، وهو وكيل نيابة بالإستثناف، بتعاطفه مع صاحب المؤيد وبميوله الوطنية. وبمعارضته لسلطات الإحتلال وسياساتها، فقد أو عزت هذه السلطات المالي الوجه القبلى، قلم يقبل ذلك واعتبره مساساً بإستقلال القضاء وإهانة الشخصه، وقدم استقالته التي قبلت على القور عام ١٩٨٦(١).

وريما كان محمد فريد مدفوعا فى التعبير عن مشاعره الوطنية، إلى جانب حسه الوطنى الخاص، بتلك الموجة التى سرت بين الشباب المستعلم الذاك، والتى شجعها الخديوى الشاب عباس حلمى الذى تولى الحكم فى بداية عام ١٨٩٢ وأراد أن يلعب دورا وطنيا، وجمع الشباب حوله، وكان مصطفى كامل ولطفى السيد ومحمد فريد فى طليعتهم، وجعل ينفق على جمعياتهم السرية، ويرسل بعضهم إلى أوربا للدعاية للقضية الوطنية، فضلاً عن تمويل صحفهم كما هو معروف، غير أن المعتمد السياسى البريطانى اللورد كرومر تصدى له وأثار فى وجهه عدة أزمات انتهت بالخديوى الشاب إلى الساء السلاح والإبتعاد عن الحركة الوطنية والرضوخ لسياسة الإحتلال(٢).

ويسجل لذا عبد الرحمن الرافعي بداية نضوج الشعور السوطني لدى محمد فريد، فيذكر أن ميوله الوطنية بدت عليه منذ حصوله على شهادة الحقوق واتجه إلى خدمة الوطن بالكتابة والتاليف، ساعده على ذلك سعة ثقافته وشغفة بالإطلاع وإجادته الكتابة باللغتين العربية والفرنسية، كما أنه كان يراسل الصحف وينشر فيها مقالاته، وخاصة مجلة الآداب للشيخ على يوسف خلال عامي ١٨٨٧-١٨٨٨، بينما كان والده يخشى عليه من الإشتغال بالصحافة والسياسة خوفا من أذى الانجليز والحكومة، وربما لأنه كان يعده لإنتقاء وظائف الدولة (٢). واستكمالا لمسيرته ينبغي الإشارة إلى انه انجذب، ككثير من منقفي عصره إلى الحركة الماسونية وتنظيماتها في اواخسر مصر، مأخوذا ببريق أفكارها الظاهرة، فانضم إلى "محفل النيل" في أواخس عام ١٨٩٢، كما كان عضوا في الجمعية الجغرافية، فضلاً عن عضويته النشطة في الجمعية الخيرية الإسلامية.

لقد كان محمد فريد يميل بطبعه إلى التحسرر مسن قيسود الوظسائف والمناصب الحكومية، وقد كشفت تعليقاته على مذكراته عن تاريخ مصر التى سجلها منذ عام ١٨٩١ عن ذلك، حيث كان ينسب إلى كبار الموظفين ممالأة سلطات الإحتلال وتأييد سياساتهم، ولعله كان يتوق إلى فرصة مناسبة ليحرر نفسه من تلك القيود وينطلق إلى ميدان الجهاد الوطنى، وقد تهيأت له الفرصة في أعقاب "حادثة التلغرافات" المشار إليها، والتى أدت إلى إستقالته مسن وظائف الحكومه عام ١٨٩٦، فتحرر من قيود الوظيفه وبدأ يشتغل بالمحاماه

منذ عام ١٨٩٧، ويروى فريد في مذكراته أنه بعد أن قسدم استقالته مسن وظيفته في نوفمبر عام ١٨٩٦ أصدر الخديوى عباس حلمي أمرا في مسايو عام ١٨٩٧ بتعيينه في وظيفة مستشار لقلم قضايا الأوقاف، غير أن السلطات البريطانية اعترضت على ذلك، وأرسل اللورد كرومر احتجاجاً على ذلك إلى رئيس الوزراء مصطفى فهمي باشا، مدعياً أن هذا التعيين، مع اشتهار فريد بمعاداة الإنجليز ومجاهرته بذلك، يشجعه على انتهاج هذا السلوك ويشجع غيره على ذلك، ونجحت السلطات البريطانية في تعطيل أمر الخديوى(٤).

قيد محمد فريد اسمه في جداول المحامين أمام المحكمه الأهلية، ثم المحاكم المختلطه ، ولبث يعمل في المحاماة لسبع سنوات، رأى بعدها أنها تصرفه عن الجهاد السوطني، فاعتزلها عام ١٩٠٤ بعد أن كانت صلته بالزعيم قد توثقت منذ عام ١٨٩٦ – وإن كان الرافعي يرجع بسدايتها إلى عام ١٨٩٣ – وذكر فريد آنذاك إنه أراد أن يخصص من وقته "المقدار الكافي لخدمة بالاي وأبناء وطني خدمة أعم وأنفع" فبدأ نشاطا واسعا في الحركة الوطنية المصرية، تسوج بالمشاركه في تأليف الحزب الوطني مسع مصطفى كامل الذي كان أكبر حزب جماهيري عام ١٩٠٧، حيث صار وكيلا للحزب، فرئيسا له منذ فبراير عام ١٩٠٨ في أعقاب وفاة مصطفى كامل.

ورغم ذلك عاد محمد فريد للإشتغال بالمحاماه مرة أخرى عام ١٩١١، عقب خروجه من السجن بعد أن ظل رهينه ستة أشهر حكم عليه بها في قضية بسبب كتابته مقدمة لديوان "وطنيتي" للشيخ على الغاياتي، ورغم أنه أراد بعودته إلى المحاماة تعويض بعض خسائره الماليه نتيجة جهاده المتواصل، إلا إنه لم يستمر طويلاً لكثرة مشاغله الوطنية، التي لم تترك له مجالاً للتوفر على هذه المهنة. ولما سافر لحضور مؤتمر السلام بأوربا في سبتمبر عام ١٩١١، انتهز هذه الفرصه للتتقل بين مختلف الدول الأوربية للدعاية للقضية المصرية، وعندما عاد إلى مكتبه في منتصف نوفمبر من نفس العام، لم يلبث أن حوكم للمرة الثانية على أثر خطبة القاها في المؤتمر السنوى للحزب الوطني في مارس عام ١٩١٢ اعتبرتها الحكومة تحريضا على كراهيتها، وقدمته للمحاكمة تمهيداً لسجنه مرة أخرى، لذلك قرر الهجرة على كراهيتها، وقدمته للمحاكمة تمهيداً لسجنه مرة أخرى، لذلك قرر الهجرة على كراهيتها، وقدمته للمحاكمة تمهيداً لسجنه مرة أخرى، لذلك قرر الهجرة

من مصر في نفس الشهر قبل أن تصدر الحكومة أوامرها بالقبض عليه وسجنه، ليبدأ في الخارج مرحلة جديدة من مراحل جهاده الوطني، سواء من عاصمة دولة الخلافة أو من عواصم الدول الأوربية، داعيا لإستقلال وطنه، حتى توفى غريبا ببرلين في نوفمبر عام ١٩١٩، بعد أن سـجل صسفحات ناصعة في تاريخ الحركة الوطنية المصرية ومقاومة الإحتلال البريطاني، وقد حظى دوره بمؤلفات حزبية وعلمية لها قدرها، أرخت انضاله الوطني سرا وعلانية، داخل مصر وخارجها كما هو معروف.

. . .

ينبغى الإشارة إلى أن محمد فريد ولد عام ١٨٦٨ وأن مصر احتلت من الإنجليز وهو فى الرابعة عشرة من عمره، حيث لم يكن وعيه السياسى قد تشكل تماما ونضح، ولأن والده كان يعمل فى خدمسة الخسديوى، فمسن الطبيعى أن يكون حريصا على إبعاده عن العمل بالصحافة والسياسة، ليؤمن لمستقبله حياة رغدة وهادئة. كما نلاحظ أن فريدا الف كتابه هذا عام ١٨٩٠، وهو فى نحو الثانية والعشرين من عمره، مما يدل على اتجاهاته الثقافية والفكرية فى هذه المرحلة من حياته، فى الوقت الذى كان فيه، هو ووالسده، يحتازان مراكز مرموقة فى الحكومة المصرية مما جعلهما جزءا من الصفوة الإجتماعية والسياسية آنذاك. فلم يكن فريد حتى بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر قد انجذب إلى تلك الموجة الجديدة الناشئة من موجات الحركة الوطنية المصرية وهى الموجه التى ظهرت خلال عهد الإحتلال البريطانى كرد فعل لسياساته ومظالمه. والتى انخرط فيها فريد فيما بعد، وصار أحد زعمائها الكبار.

ولعل ما سبق يوضح كيف أن محمد فريد في بدايــة اكتمــال وعيــه السياسي كان معتدلاً أقرب إلى الإتجاه الذي مثله الإمام محمد عبده وأصدقاءه وتلاميذه في فترة ما بعد الإحتلال، ذلك الإتجاه الذي نظر، بواقعية من وجهة نظر أصحابه، إلى وجود الإحتلال وسياســاته ووجــوب تقبــل إصــلاحاته ومساعدة الإنجليز حتى تصبح مصر أهلا للإستقلال والتقدم.. ويفسر هذا ما كتبه فريد في مذكراته في يناير ١٩٨١، عندما أراد أن يسجل تاريخا لمصر منذ ذلك العام، معبراً عن إشادته بسياسة الإنجليز المالية والإقتصادية، بل إنه منذ ذلك العام، معبراً عن إشادته بسياسة الإنجليز المالية والإقتصادية، بل إنه

بالغ فى هذا الإتجاه حين سجل أن الإنجليز لم يأتوا، حتى الآن، ما يوجب كراهانتا لهم، وأنهم يعاملون الأهالى بالرفق والدعة، وأضاف أن حب الوطن للزمنا تمنى خروجهم من مصرنا العزيزة، دون عودتها إلى الدولة العثمانية، كما سجل، بدون مبالاة، أن مصر محتاجة لمساعدة الإنجليز مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة لنبلغ شأوها من التقدم والتمدن فى سبيل المعارف، وعدئذ يمكنها أن تدبر أحوالها بنفسها.

لقد كان فريد خلال هذه المرحلة من حياته - أى حتى مطلع التسعينيات، يرى أن الإحتلال الإنجليزى أمر واقع حتمته الظروف، وأن على المصربين أن يستفيدوا من مساعدته ليتسدربوا على حكم أنفسهم، وليتمكنوا بعد ذلك من التخلص منه ومنعه من التنخل فى شئون مصسر وإداراتها "على أن يتم ذلك شيئا فشيئا، لا مرة واحدة كما فعل العرابيون عام ١٨٨٢ فعادوا بالخيبة" أى أنه كان يرى أن دورهم يجب أن يقتصر على دور الخبراء والمستشارين، لا دور ذوى السلطة المنفنين، الذى يجب أن يختص به المصربون وحدهم. وحسبما يلاحظ رؤوف عباس، أن فريدا لم يكن يتفهم الدوافع الموضوعية التى كانت تكمن وراء الإحتلال والتى كانت تستهدف المصالح الإستراتيجية لبريطانيا، التى لم تكن مجرد رسول للتمدن وداعية للإصلاح وتدريب المصربين على حكم أنفسهم (٥).

وقد يلفت النظر أن فريدا بعد أن كتب ذلك، عاد في نفس مذكراتسه (التي لم ينشرها في حينها والتي أشرنا إليها) في مارس من نفس العام (١٨٩١) ينعي على الخديوى توفيق تخاذله أمام الإنجليز وعدم مقاومتهم حرصا على عرشه مع أن من واجبه المحافظة على صالح الوطن ولو ادى نلك إلى فقدانه هذا العرش، ذلك أن هذا الموقف الجديد من فريد يتناقض مع رأيه السابق الذي يذهب إلى عدم مواجهة الإنجليز والإستفادة من وجودهم ثم التخلص منهم تدريجيا.. غير أننا نلاحظ أن هذه الأفكار كانت بداية تحسول حقيقي في قناعاته وأفكاره السياسية، مما يسجل بداية حقيقية لنضجه الوطني، فقد كتب في نفس المذكرات في ديسمبر ١٨٩١ معبراً عن ضسرورة عدم التعاون مع الإحتلال، ويعيب على النظار المصريين رضوحهم لإرادة التعاون مع الإحتلال، ويعيب على النظار المصريين رضوعهم لإرادة التعاون مع الإحتلال، ويعيب على النظار المصريين رضوعهم لإرادة الإنجليز، بدلاً من امتناعهم عن قبول الوظائف الكبرى في ظل تلك الظروف،

ويرميهم بالحرص على مرتباتهم أكثر من الحرص على استقلال الوطن، بل ويتهمهم صراحة بأنهم هم الذين ساعدوا الإنجليز على احتلال الوطن<sup>(1)</sup>.

ومن الواضح أن فترة التحول والنصج الوطنى في تفكيره السياسي هذه، التي بدأت مع بدايات عام ١٨٩١، قد غيرت من موقفه تجاه الخديوى توفيق أيضا، فقد رأينا أنه كتب في مذكراته – التي سجل فيها تاريخا لمصر منذ ذلك العام – والتي لم تعرف إلا بعد وفاته عام ١٩١٩ – منتقدا الخديوى لتخاذله وضعف عزيمته على مقاومة الإنجليز وملاينته لهم حرصا على عرشه مضحيا بمصلحة الوطن، وعندما تولى الخديوى عباس حلمي الثاني واتجه إلى مقاومة الإنجليز وتوثيق علاقاته بالسلطان العثماني، بارك فريد هذا الإتجاه، وعبر عن ذلك فيما كتبه بمذكراته في شهر يوليو ١٨٩٣، ورأى في ذلك نهجا قويما، وأشاد بالخديوى الشاب الذي ترك "سياسة إسماعيل في ذلك نهجا قويما، وأشاد بالخديوى الشاب الذي ترك "سياسة إسماعيل العبل لإحتلال وتوفيق ومن قبلهما. ما في هذه السياسة العوجاء من تسهيل السبل لإحتلال الأجانب (لمصر) وامتلاكهم لها. ".

ويتصل بذلك أيضا تغير موقفه من الدولة العثمانية التي كان يستحمس لجهود محمد على في الإستقلال عنها، فبعد أن كان يرى عدم عودة مصسر إلى حظيرتها فور خروج الإنجليز منها، جعل يتمسك بالسيادة العثمانية عليها، ويرى أن استقلال مصر التام عنها، يجعلها مطمعاً للدول الأجنبية، ويلفت النظر – فيما كتبه بالمذكرات في فبراير ١٨٩٤ – إلى أهمية تأييد روابط تبعيتها للدولة لكف الإنجليز عن ابتلاعها. وفي غضون نفس العام نشر فريد كتابه الشهير عن "تاريخ الدولة العلية العثمانية" الذي ذهب فيه إلى أن الإبقاء على دولة الخلافة الإسلامية إبقاء للإسلام نفسه، لأن الدولة العثمانية دافعت عن الإسلام ضد جميع دول أوربا المسيحية، وانتهى إلى أن المسألة الشرقية حلقة من حلقات الصراع بين الدولة العثمانية والقوى المسيحية، ومن ثم فهي مسألة دينية وليست سياسية. ويستمر في السعى لتأكيد المسيحية، ومن ثم فهي مسألة دينية وليست سياسية. ويستمر في السعى لتأكيد يظهرون من الولاء للدولة العثمانية وتأييدها ضد أعدائها، فيشيد بحملة يظهرون من الولاء للدولة العثمانية وتأييدها ضد أعدائها، فيشيد بحملة اكتتاب المصريين لمساعدة الدولة في حربها ضد اليونان عام ١٨٩٧، ويرى ذلك دليل على زيادة الإحساسات الوطنية عند المصريين (٧).

وهكذا ظل فريد على قناعاته الجديدة بعد نضح فكره السياسي والوطنى، منذ استقال من وظائف الحكومة واشتغل بالمحاماة بين عامى والوطنى، منذ استقال من وظائف الحكومة واشتغل بالمحاماة بين عامى الحركة الوطنية، فارتبط بمصطفى كامل، وتحول من مجرد مثقف يحمل مشاعر وطنية متدفقة يتوق التحرير بلاده من الإحتلال خلال هذه الفترة، إلى مناصل سياسى شديد المراس، يضحى بأمواله وبحياته الخاصة فى سبيل مقاومة الإحتلال، مؤيدا تبعية مصر لدولة الخلافة متخذا من نلك حجة لمدافعة الإنجليز، ومناضلا، فى إطار الحزب الوطنى المصرى، من أجل حياة دستورية لمصر والمصريين.

# محمد فريد مؤرخاً:

ينبغى ملاحظة أن محمد فريد ولج الحياة العامة باعتباره مؤرخا، قبل أن ينخرط فى السياسة بشكل عملى، وقبل أن يترك الوظائف والمحاماة، وأن عشق التاريخ والكتابة فيه لم يفارقه طوال حياته حتى بعد أن أصبح هو ذاته شخصية تاريخية أو من صناع التاريخ، فعندما أصبح مناضلاً وزعيما سياسيا سجل مذكراته لثقته أنها ستصبح يوما ما مصدرا من مصادر التاريخ، وهو ما حدث بالفعل. وكان يرى أن "قن التاريخ عبرة لمن اعتبر وتبصرة لمسن تأمل وانكر.. له فوائد جمة، وثمرات مهمة، تعرب عما مضى من كوارث الازمان والأوقات، وتكشف عن وجوه الحوادث قناع الشبهات، فلكثرة نفعه، وعظم وقعه، كان له فى الكتاب المبين أصل قوى متين.. إذ لولا التاريخ لجهلت الدول، ومات فى الأيام الأخر ذكر الأول.. "(^) فالتاريخ عنده خبرة بالماضى وحوادثه ينبغى تأملها والإعتبار بها، كما أنه يكشف عما يحيط بهذه الحوادث من الشبهات من خلال تحقيقها، استجلاء للماضى واستيعابا لدروسه، وقد تمثل فى صدر أول كتاب له فى التاريخ بقول الشاعر:

من لم يسع التاريخ في صدره أضناف أعمارا إلى عمره لیسس بانسسان ولا عسسالسم ومن دری لحوال من قد مضی وكان كتاب "البهجة التوفيقية.." عن محمد على أول عمل تساريخى ينشر له حيث صدر في مارس عام ١٨٩٠، وهو ما سنعرض له بالتفصيل بعد قليل، وبعده شرع محمد فريد منذ عام ١٨٩١ يسجل وقائع عصره بشكل حولى فترك لذا منكراته عن "تاريخ مصر من ابتداء سنة ١٨٩١ مسيحية" والتي توقف عن كتابتها عام ١٨٩٧، وإن لم تر النور إلا بعد وفاته برمن طويل (١)، وفي تقديرنا أنه خلال تسجيله لها، لم يستهدف نشرها أنسذاك، شم الف عمله التاريخي الثالث المهم وهو "تاريخ الدولة العلية العثمانيسة" السذى نشر طبعته الأولى في يناير عام ١٨٩٤.

واستمر خلال التسعينيات على حبه للكتابة التاريخية عندما أنشأ عام ١٨٩٨، مجلة علمية نصف شهرية تسمى الموسوعات (بالاشتراك مع حافظ عوض ومحمود أبو النصر) نشر فيها فصولاً من تاريخ الرومان جمعها في كتاب صغير أصدره عام ١٩٠٧ تحت عنوان "تاريخ الرومان" شمل تاريخا قصيرا اروما حتى نهاية الحروب البونية.. كما نشر "بالموسوعات" الكثير من مقالاته التاريخية عن سياسة انجلترا وفرنسا في إفريقيا، وسياسة روسيا في آسيا، وحرب الترنسفال، ومطامع أوربا في الصين.. الخ وظل يتابع في آسيا، وحرب الترنسفال، ومطامع أوربا في الصين.. الخ وظل السنوات الكتابة في التاريخ إلى أن جنبته السياسة والحزب الوطني خسلال السنوات الأولى من القرن العشرين، ومع ذلك سجل مذكراته بين عامي ١٩٠٤ الموسول خلال هذه الفترة أدا).

والواقع أن محمد فريد قد ترك عملين تاريخيين مكتملين ومهمين بمقياس عصره، نشرا في حياته، أولهما كتابه عن عصر محمد على وهو "البهجة التوفيقية" والآخر عن الدولة العثمانية وهو "تساريخ الدولة العليسة العثمانية"، وقد ملأ الكتابان ما يعد في ذلك الوقت فراغا كبيرا، حيث لم يتوفر حتى وقت نشرهما عمل مخصص لأي من الموضوعين في مصر (١١)، ومن ثم كان إسهام محمد فريد يدل على درجة عالية من الوعى والمقدرة.

أما كتابه عن الدولة العثمانية فقد اجتهد فيه ليثبت للقسراء – حسب تعبيره – أن سبب تأخر المسلمين هو تفرق كلمتهم، وأن يبين فضل الدولــة في ابقاء الإسلام والذود عنه، وكيف أنها قاومــت دول أوربـــا المســيحية،

وليبرهن على أن المسألة الشرقية مسألة دينية وليست مسالة سياسية (١١). يضاف إلى ذلك أنه يربط بين دراسة التاريخ والوعى به وبين المدنية العصرية، باعتبار ذلك من منطلباتها، فكل جيل من الأجيال المتعاقبة يسرث معارف وأخلاق وأعمال من سبقه ليضيف إليها "من معلوماته الخصوصية، وتجاربه الذاتية فيكون بذلك مدنيته العصرية.." فضلاً عن أنه كان يسرى أن دراسة التاريخ بشكل عام توقفنا على أخبار كل أمة في جميع أطوارها "كأسباب ظهورها والروابط بين أفرادها والوسائل التي اتخدنتها لنموها وارتقائها وحدود محكوميها وحكامها، ووصف وقائعها وتحديد تخومها وأملاكها، وأطماعها وأسباب خذلانها وسقوطها.."(١٥).

وإذا كان محمد فريد في كتابه السابق على هذا (البهجة التوفيقية) قد الحاز وتحمس للسياسة الخارجية لمحمد على والتي أدت إلى صدامه مسع الدولة العثمانية بل إنه عند حديثه عن موقعة قونية انثقد الدولة صراحة وذكر أنها لم تتمكن من التأليف بين قلوب رعاياها حتى تكون منهم أمسة واحدة عثمانية بل لم يزل كل شعب محافظاً على تقاليده وعوائده ولا تجمعه مسع باقى الشعوب إلا جامعة الخضوع لسلطان واحد ذي بأس وبطش والمن التساب كان مدفوعا إلى ذلك برغبته في إرضاء الخديو توفيق، فإنه في هذا الكتساب قد أعاد النظر في موقفه من الدولة العثمانية على ضوء المتغيرات التسي حدثت فيما بعد، فالدولة العثمانية ابتعنت عن صداقتها التقليدية لبريطانيا، مما كان في صالح تحسين العلاقات العثمانية - المصرية، كما أن بريطانيا مما وفرنسا توصلتا عام ١٨٩٠ إلى حل أغلب نزاعاتهما الإستعمارية، فلم يعد ممهدا لنوع جديد من النقاهم العثماني – المصري المؤسس على السروابط ممهدا لنوع جديد من النقاهم العثماني – المصري المؤسس على السروابط الدينية القديمة والإحساس القوى بالولاء الذي يحسه المسلمون تجاه الخلافة.

وفى داخل مصر، بينما كان الخديوى توفيق يبدى خضوعا للسياسة البريطانية فى مصر، وهو ما تقبله محمد فريد آنئذ، مما يفسر رأيه عام ١٨٩١ بشأن المظاهر الإيجابية للإحتلال، فإن الصورة قد اختلفت عندما تولى الخديوى عباس حلمى الثانى وبدأ يظهر أمام المصريين باعتباره حاكما وطنيا يتحدى الوجود البريطانى، مما أدى إلى صدامه مع اللورد كرومسر،

ولابد أن محمد فريد قد تأثر بهذا الإنجاه الجديد المخديو عباس، وكان ثمة شكوك لدى الإنجليز بأن شبكة مركبة من العلقات المصرية - العثمانية وتأليفه يجرى بناؤها (١٠). ويمكن فهم اتجاه محمد فريد صوب الدولة العثمانية وتأليفه هذا الإطار.

ومن الطبيعى أن يكون هذا العمل، الذى وضعه فريد بعد ما يقرب من أربع سنوات من كتاب "البهجة التوفيقية" أكثر نضجا واهمية، فقد تميز بقدر أعلى من التوثيق، وهو ما ظهر من اقتباساته الواضحة من نصوص المعاهدات والإتفاقيات والفرمانات والمراسيم، والتى وضعها في سياقها التاريخي، فضلاً عن نشر الكثير من نصوص هذه الوثائق كلما تطلبت الحاجة ذلك، بالإضافة إلى رجوعه إلى مؤلفات من سبقوه كعلى مبارك وجودت والجبرتى وفيليب جلاد وغيرهم.. وكان صادقاً مخلصاً لأمانية البحث التاريخي ومستولياته، عندما نكر بحق، أنه بذل غاية الجهد وأورد في هذا التأليف من مولقف التحقيق قدر طاقته، فضبط الأعلام بقدر الإمكان وشرح في حواشي الكتاب أسماء الملوك والأعيان وبعض البلدان معتمداً في نشير أنه كله على الأمهات المعتبرة والأصول الموثوق بها.. ويبقي أن نشير أنه في هذا الكتاب أظهر معرفة كاملة بتاريخ أوربا الحديث وبما كان يدور في أروقتها السياسية، كما استطاع أن يتتبع بمهارة التطورات الداخلية في الدولة العثمانية، ليترك لذا عملا تاريخيا على جانب كبير من الأهمية، أظنه لا يزال العثمانية، ليترك لذا عمن مراجع تاريخها الحديث.

# المؤرخ والباشا: كتاب البهجة التوفيقية:

أوضح محمد فريد أسباب تأليفه لهذا الكتاب فذكر أنه أراد به التاريخ لفضل ساكن الجنان (جنتمكان) محمد على باشا الكبير، باعتباره "أكبسر مؤسس لمصر وأشهر مهندس لخططها" وأنه أراد بذلك التعبير عن اعترافه بفضله، باعتباره أحد الذين تربوا في المدارس الخديوية، كما أوضسح أنه وضعه كذلك لخدمة الوطن وتزويد المصريين بمعرفة تاريخهم وماضسي بلادهم، وتقديم الشكر للخديوي توفيق على نعمه، كما ذكر أنه تشسجع فسي

تاليفه للكتاب بانتشار المعارف والعلوم، فأراد به الإسهام في المعرفة التاريخية وتشجيع التسابق في ميدانها..

والواقع أن محمد فريد كان من أشد المعجبين بنشاطات محمد على وحملاته العسكرية، وكم أغدق عليه من الألقاب خلال صفحات كتابه، فهسو مؤسس مصر الحديثة وأكبر مؤسس لديار مصرنا، محى مجد مصر، وعزيز مصر، وممدن مصرنا وعزيزها الأول، والعزيز محمد على باشسا وأحيانا يلقبه بالخديوى، وكثيرا ما كان يكنى عن إسمه بهذه الألقاب، غير أنه لم يقدم تاريخا كاملا لعصره وسياسته الداخلية والخارجية بقدر مسا قدم تاريخا عسكرياً لحروبه وحملاته، حتى كاد هذا الكتاب أن يصسبح مجسرد تساريخ عسكرى لحملات محمد على وحروبه، ونظرة سريعة على محتوياته تؤكسد خلك.

فالكتاب يبدأ بقصة مجيء محمد على إلى مصر ضمن الحامية العثمانية التي جاءت الإستردادها من الفرنسيين في مارس ١٨٠١ ووصف كيف ارتقى عرش الولاية، ثم بدأ في تتبع جهوده ونشاطاته العسكرية منذ مقاومة حملة فريزر على الإسكندرية ورشيد عام ١٨٠٧، لينتقل بعدها إلى تسجيل حروبه في الجزيرة العربية، والتي سماها "حرب الحجاز"، وعالج بعد ذلك عملية بناء الجيش الجديد لمصر، وجهود سليمان باشا الفرنساوى "الكولونيل سيف" في هذا الشأن، وقد خص هذا بترجمة مستقيضة لما له من جهود عسكرية في بناء جيش محمد على وفي حملات هذا الجيش وحروبه، وانتقل مؤلفنا بعد ذلك لمتابعة حروب اليونان، وحروب إبراهيم باشا ابسن محمد على في الشام وحكمه له، وثورات الأهالي ضدد الحكم المصري، وصراع الجيوش المصرية مع جيوش السلطان العثماني خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، وتدخل الدول الأوربية وتطور المسألة المصرية، حتى معاهدة لندن عام ١٨٤٠ وإجلاء المصريين عن الشام.

ولم يعالج محمد فريد في كتابه موضوعات أخرى إلا في الجزء الأخير منه، حين سجل زيارة الدوق مونبانسيه، ابن ملك فرنسا لويس فيليب إلى مصر عام ١٨٤٥، ثم رحلة إبراهيم باشا إلى أوربا للعلاج والإستجمام (٥٥- ١٨٤٦) حيث رواها بالتفصيل. ويبدو أن فريدا رأى أنه استغرق في

تأليف هذا التاريخ العسكرى، ولم يكتب شيئاً عن سياسة محمد على الداخلية وبناء الدولة الحديثة، فاستدرك ذلك فى فصل ختامى عالج فيه بشكل مركسز ما أقامه "ممدن مصر من إصلاحات وتأسيسات" فكتب عن جهوده فى تطوير التعليم والبعثات، والطب والمستشفيات، وبناء الأسطول والترسانات، والمصانع، وتطوير الزراعة، ومشروعات الرى الكبرى.. ومن الواضح أن مؤلفنا أدرك أن هذه الإنجازات جميعاً كانت فى سبيل تحقيق الأهداف العسكرية، وارتباطها بتأسيس الجيش الجديد ونشاطاته، فهو عندما تحدث عن إنشاء خطوط التلغرافات أضاف "لتصل إليه أخبار جيوشه المشتغلة بقتال اليونان فى أقرب وقت..".

وعموما استطاع محمد فريد أن يقدم وصفا تقصيليا دقيقا، في معظم الأحيان، للمعارك التي خاضها الجيش المصرى خاصة تحت قيادة إبراهيم باشا، الذي لم يدخر وسعا في إغداق ألفاظ البطولة والشجاعة عليه، كما كشف عن إعجابه بشأن سياسة محمد على في توسيع حدود مصر، وكان يرى أن ذلك من أسباب عظمة الدول وقوتها، والثابت أن محمد فريد أثبت مهارة واضحة في تتبعه سير المعارك وتتبع حركة الجيوش، كما أظهر معرفة دقيقة بما دار في أروقة السياسة الأوربية بشأن المسالة المصرية، وتدخل هذه الدول في الصراع الدائر بين محمد على والسلطان العثماني خلال حروب الشام، فكشف عن إدراك عميق لمدى تعارض المصالح الأوربية ودوافع وطبيعة تحالفاتها.

وفى المقابل، كان يمر مرور الكرام ودون تحليل نقدى، على الإخفاقات التى لقيها الجيش المصرى فى بعض المعارك فى بلاد اليونان، وفى معارك الشام وأسلوب إدارته مما أدى إلى ثورات أهله ضد حكم إبراهيم باشا، ويتصل بذلك أيضا أن محمد فريد رفض الإعتراف بأن ثمة خلافات حدثت بين إبراهيم باشا والكولونيل سيف "سليمان باشا" بشأن اتخاذ بعض القرارات العسكرية، وأرجع فريد التقارير الواردة بهذا الشأن إلى اختلاف النظر فى سير بعض المعارك.

وفى معالجته لمسألة هزيمة الجيش المصمرى فسى حسرب اليونسان ومعركة نوارين البحرية، قدم فريد دفاعا هزيلا، حين ذكر أن بقايا الجسيش

والأسطول المصرى عادت إلى الإسكندرية متوجة بالنصر المبين والفوز العظيم، عندما ألزم إبراهيم باشا بإخلاء اليونان، ورأى أن مجرد وقوف قوة مصرية محصنة أمام إحدى هذه الدول العظام ليكسبها فخرا وشرفا ولو خرجت من هذا الموقف الحرج مكسورة.! كذلك لم يكن محمد فريد يتوقف ليحلل الظروف الموضوعية التي أدت إلى نشوب بعض الحروب، فبعد انتهاء حديثه عن حرب اليونان، انتقل فجأة للحديث عن حرب الشام ولم يذكر مسن أسبابها إلا سببا ظاهريا وهو هروب الفلاحين المصريين إلى الشام بسبب الضرائب المفروضة عليهم ولم يشأ أن يحلل الأسباب الأكثر أهمية..

وعندما انتقد المؤرخون إسراهيم باشا بسبب تعريض نخبة جيشه للموت من الجوع والعطش والحرارة في اقتفاء أشر الشيخ قاسم الذي قاد عصيانا كبيرا ضد الحكم المصرى للشام، دافع عنه محمد فريد، وذكر أن هؤلاء المؤرخين فاتهم أنه لو ترك الشيخ قاسم وشانه لعثا في الأرض فمادا واعتبر الشاميون نلك عجرزا منه وتجرأوا عليه.

وبالرغم مما وصف به موقف محمد فريد من انحياز واضح لبطولات محمد على وإنجازاته، حتى لقد اعتبر البعض كتابه نوعاً من الملاحم وقصص البطولة أكثر منه تاريخا(١٠) إلا أننا لا نعدم أن نجد نقدا واضحاً لمحمد على وسياسته من جانب مؤلفنا، فهو في حديثه عن هروب الفلاحين من مصر إلى الشام فرارا من الضرائب يذكر بعبارة صريحة "ويسوؤنا أن نقول أن مصر مع كونها قد تقدمت في زمن المغفور له محمد باشا عما كانت عليه زمن المماليك ماليا وعسكريا، لكن لم يصب الفلاح من هذا التحسين إلا كثرة الضرائب وأعمال السخرة لإتمام الأعمال العمومية، التي لم تعد بالفائدة على فلاحى ذلك الوقت، بل على من أتى من بعده."

كما كشف محمد فريد عن أن محمد على كان يضيق بالنقد ويحاسب من يمارسه بشدة، ففي حديثه عن قصة عزل الشيخ الدواخلي نقيب الأشراف، ذكر مؤرخنا أن الباشا طلب من المشايخ أن يحرروا محضرا يبينون فيه أسباب عزله ليرسله إلى نقيب الأشراف في استانبول باعتباره صاحب الحق في العزل والتولية بولايات الدولة العثمانية، وأضاف فريد "أنه لم يكن في

الأسباب التي ذكروها السبب الحقيقي لعزل الباشا له، وهو في الحقيقة انتقاده على أحكام الباشا على مرأى ومسمع من المقربين إليه".

وعندما تدخلت الدول الأوربية بين محمد على والسلطان عام ١٨٣٧ بعد أن اقتربت جيوش إبراهيم باشا من استانبول، وقدمت مقترحات أولية لتسوية الأزمة، ورفض محمد على هذه الشروط وعزم على المحافظة على ما فتحته الجيوش، وأخذ يستعد للقتال، أرسلت بريطانيا ودول أوربا، إلى محمد على تخبره أنها سوف تستعمل القوة ضده دفاعا عن الباب العالى، علق محمد فريد على موقف الباشا بقوله إنه الم يعبأ بكل ما ورد إليه مسن هذه التهديدات ولم يرد عليهم، وورد نبأ سفره إلى السودان للبحث عن الدهب ورزك حكومته وكأنها لم يكن بها شئ من التهديدات.

وفيما يتعلق بتوثيق الكتاب ومصادره، فقد استطاع مؤلفنا أن يطلع على مجموعات من الوثائق والسجلات المهمة بحكم مركزه الوظيفى، كما استفاد من مجموعات عديدة منشورة من الوثائق الأوربية، وكذلك اعتمد على الكثير من كتابات المؤرخين السابقين واقتبس عنها وذكر ذلك في موضعه، فاستفاد من كتابات الجبرتي وكلوت بك وعلى مبارك، وكذلك كتابات هامون ومانجان، خاصة تقاريرهم عن مدرسة الطب والطب البيطري، وكذلك اعتمد على جريدة أركان حرب الجيش المصري ومجلة جورنال أزياتيك.. ورغم أنه كان يشير إلى الفقرات التي يقتبسها من مصادره في متن الكتاب، إلا أنه لم يسجل ذلك في حواشيه التي اختصها بترجمات لعدد من الأعلام النين وردت اسماؤهم بالمتن، والتي كان حريصا على كتابتها، بقدر من الإسراف أحيانا ودون تعليق من جانبه.. ولا ينبغي أن ينظر إلى هذا الكتاب من هذه الزاوية بمقاييس عصرنا وما تطورت إليه قواعد الكتابة العلمية وتقاليدها، ويكفي أن خطة المؤلف واضحة ومصادره واقتباساته مدونة، وآراءه وأفكاره ويكفي أن خطة المؤلف واضحة ومصادره واقتباساته مدونة، وآراءه وأفكاره

أما لغة الكاتب وأسلوبه فمن المسلم به أنه، رغم صغر سنه آنذاك وقلة خبرته في الكتابة (٢٢ عاماً) كان أفضل بكثير من الكتاب والمؤرخين الذين سبقوه، ورغم أنه استخدم مصطلحات هجرت بدلاً من مرادفاتها الحديثة (كدونانمة بدلاً من أسطول) واستخدم لكثر من إسم لعاصمة دولة الخلافة

(استانبول، إسلامبول، القسطنطينية) إلا أنه لم يسرف في تكلف السجع، كما ذكر جاك كرابس، ولم يتضح هذا إلا في عنوان الكتاب وخطبته الإفتتاحية، وكذلك في نهاية خاتمته، أما في صلب الكتاب وسياقه، فقد كانت لغته سهلة وعصرية، قياسا إلى لغة من سبقوه من المؤرخين، وباستثناء عدد من أخطاء الإملاء والنحو، فإن الكتاب بشكل عام سليم في لغته وسلس في تعبيراته وواضح في أفكاره.

وأخيرا، لقد قدم محمد فريد كتابا مهما إذا نظر إليه باعتباره تاريخا عسكريا لعصر محمد على، كشف فيه عن مؤرخ راسخ وواعد، لم تابث الحركة الوطنية أن جذبته إلى أتونها فآثر العمل السياسي والوطني المباشر والعملي، وإذا كنا قد خسرنا بذلك "مؤرخا" فقد كسبت مصر زعيما سياسيا ومناضلاً وطنيا مخلصاً، أصبح من "صناع" تاريخها الحديث والمعاصر.

• • •

وأود الإشارة إلى أن المؤلف في طبعته الأولى للكتاب التي صدرت في مارس ١٨٩٠، وضع لكتابه حواش كثيرة للأعلام والبلدان، وطابق بعض التواريخ الهجرية بالميلادية، وأن الكتاب اتخذ شكل طباعة القرن التاسيع عشر من حيث التصاق الكلمات والحروف، والتصحيف، وعدم تفقير الكتابة أو استخدام علامات الترقيم، مما يعيق القارئ كثيراً عن القسراءة والمتابعة والفهم، كما أن النص به كثير من أخطاء الإملاء والنحو والصسرف، وقد سجل فريد قائمة ببعضها في نهاية طبعته الأولى، كما أن الكتاب لم تقسم موضوعاته الرئيسية إلى فصول، رغم الفهرس التفصيلي الذي أورده.

لذلك اجتهدت في تحرير النص من ذلك كله، فقدمته في طبعته الثانيسة الصادرة عن دار الكتب المصرية عام ٢٠٠٥ بشكل الكتابة العصرية، وحررت النص من أغلاط الطباعة والتصحيف والإملاء واللغة وهفوات التحرير، وصوبت أخطاء النحو، مع ضبط بعض التعبيرات ليستقيم المعنى وأشرت إلى ذلك في الحواشي واستكملت مطابقة التواريخ، وأضفت بعض الحواشي الموضوعات الحواشي الإيضاحية، واستخدمت علامات الترقيم، وأبرزت الموضوعات

الرئيسية في شكل فصول، ملتزما بخطة المؤلف كما هي. وإذا كان ثمة كلمة أو عبارة لم أستطع تبيين معناها أشرت إليها في الحاشية بعبارة (هكذا في الأصل) تاركا إياها لإجتهاد القارئ. وعموما حافظت للمؤلف على النص كاملا واقتصرت على التصويب في الحواشي، وإن أصلحت الكثير من أخطاء الإملاء والكتابة الواضحة والتي لا لبس فيها، ولم أشر إلى ذلك في الحواشي حتى لا أنقل النص بكثرتها.

### هوامش الفصل الرابع

- (۱) عبد الرحمن الراقعي: محمد فريد، رمز الإخلاص والتضحية، ط٣، النهضة المصرية، القاهرة ١٩٦٢، ص ١٦- ٣٧.
- (۲) أحمد زكريا الشلق: حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية، دار المعارف، القاهرة العام ١٩٧٩، ص ٢٩– ٣٢.
  - (<sup>۲)</sup> عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق، ص ۲۷- ۳۱.
- (۱) محمد فريد: تاريخ مصر من ابتداء سنة ۱۸۹۱ ميلادية، مذكرات محمد فريد، القسم الأول، تحقيق وتقديم: رؤوف عباس، عالم الكتب، القاهرة ۱۹۷۰، ص ۲۹۲ (حوادث سنة ۱۸۹۷).
  - (°) محمد قريد: المصدر السابق، دراسة: رؤوف عباس، ص ٥٤ ٥٦.
  - <sup>(۱)</sup> محمد قرید: المصدر السابق (أحداث دیسمبر ۱۸۹۱)، ص ۹۱، ۹۷.
    - (٧) تقس المصدر: دراسة رؤوف عياس.
    - (^) محمد فريد: البهجة التوفيقية في تاريخ العائلة الخديوية (المقدمة).
- (1) وقد نشرها رؤوف عباس عام ۱۹۷۰ بعد أن حققها وقدم لها بدراسة والهية عام ۱۹۷۰.
- (۱۰) وقد نشرها مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر تحت عنوان "أوراق محمد فريد، منكراتي بعد الهجرة ۱۹۰۶ ۱۹۱۹ قدم لها بدراسة شاملة: عاصم الدسوقي، هيئة الكتاب ۱۹۷۸.
- (۱۱) جاك كرابس جونيور: كتابة التاريخ في مصر في القرن التاسع عشر، دراسة في التحول الوطني، ترجمة وتعليق: عبد الوهاب بكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٣، ص ٢٣١.
  - (۱۲) هذا ما كتبه محمد فريد في الجزء الأول من مذكراته في يناير ١٩٩٤، ص ١٩٣٠.
- (۱۳) محمد فرید: تاریخ الدولمة العلیة العثمانیة طبعة دار الجیل، بیروت ۱۹۹۷، ص۳- ۸.
  - (١٤) جاك كرايس: المرجع السابق، ص ٢٣٧، ٢٣٨.
  - (١٥) محمد فريد: البهجة التوفيقية، راجع ما كتبه تحت عنوان "واقعة قونية".
    - (۱۱) جاك كرايس: المرجع السابق، ص ٢٣٤.

# الفصل الخامس

نعوم شقير بك وكتابه المم: "تاريخ سينا"

# النصل الخامس نعوم شقير بك وكتابه المهم: "تاريخ سيئا"

ينتمي مؤلفنا نعوم شقير (١٨٦٤ - ١٩٢٢) إلى موجة من موجات هجرة الشوام إلى مصر، تلك الموجات التي تدفقت منذ النصف الثاني مسن القرن التاسع عشر، مستفيدة من مناخ الحرية النسبية التي توفرت في مصر آنذاك، قياسا إلى الحكم العثماني المستبد لبلاد الشام، والواقع أن افتتاح قناة السويس الملاحة الدولية، وازدهار التجارة، وغنى الأراضي المصرية وكثرة الشركات والبنوك الأجنبية بها، فضلا عن توسع التعليم والإرساليات، وازدهار النشاط في مجال الصحافة والطباعة، كل ذلك كان من العوامل التي جذبت الكثير من السوريين واللبنانيين فضلا عن جنسيات عديدة، إلى مصر، منذ هذه الفترة، ساعد في ذلك عنصر الاستقرار الأمني الذي شهدته مصر، التي لم تشهد أحداثا دامية كبيرة، باستثناء أحداث الثورة المصرية المعروفة بالعرابية، فضلا عن أن الانتفاضات الكبيرة التي شهدتها مصر لم تكن دموية ولم تتعرض للسكان، سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب.

لقد كان عامل الاستقرار شديد الأهمية في اجتذاب المهاجرين إلى مصر، حيث شرعوا يوظفون رؤوس أموالهم وخبراتهم وطاقاتهم في مشروعات طويلة الأمد دونما خوف. وكان للقطن المصري، إنتاجا وتصنيعا وتجارة، دور مهم في اجتذاب المهاجرين إلى مصر، يضاف إلى نلك أن مصر كانت من أوائل بلاد العالم التي دخلتها السكك الحديدية، والتي ساهمت في تغيير بنية المجتمع وربط أطرافه بالمدن الكبرى، كما أن رصيد مصر الحضاري يمتد تاريخيا، ويتجدد باستمرار في مجال صيانة الحقوق والواجبات واحترام النظم والقوانين والأعراف. والواقع أن مصر كانت آنئذ من الحرية وتحيا حياة ثقافية وأدبية وفنية على جانب كبير من الحرية وتحيا حياة ثقافية وأدبية وفنية على جانب كبير من الدور، وكان ذلك من أهم سمات عصر الخديوي إسماعيل

ولقد ساهمت العوامل السابقة مجتمعة في اجتذاب أعداد كبيرة من الشوام إلى مصر للعمل فيها، وكان النجاح الملحوظ الذي أحرزه الرواد المهاجرون قد ساهم بدوره في توالى موجات الهجرة، واندماج الكثير منهم في المجتمع المصري.

ومن المهم ملاحظة أن هؤلاء المهاجرين الشوام لعبسوا دورا مهمسا خلال فترة تدفق الأجانب على مصر وازدياد نفوذهم، حتى تحسول السي سيطرة كاملة انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر، فكثير من عناصر الجالية الشامية حصلوا على تبعية لهؤلاء الأجانب، ولعبوا دورا وسيطا بينهم وبين الشعب المصري وامتد هذا الدور حتى قبائل السودان. وقد لعبت اللغة دورا أساسيا في بروز السوريين واللبنانيين في مصر، وذلك لامتلاكهم ناصية اللغة العربية، إلى جانب الفرنسية والإنجليزية وسواهما من اللغات الأوربية، وهذا ما كانت تفتقر إليه الجاليات الأوربية في مصر.

ولكن ليس من الإنصاف أن نحصر دور الشوام في مصر على هذه الوساطة في جميع المجالات، فرغم وجود هذا الدور وعدم التقليل من شأنه إلا أن الحقائق العلمية تبرز للشوام دورا طليعيا مهما في تحديث المجتمع المصري ونهضته، فكان لهؤلاء دور بارز في استقدام نماذج عصرية مسن الحضارة الحديثة وأساليبها. كان المجتمع المصري يتطلبها خلل تلك المرحلة واستطاع الشوام أن يختاروا مواقعهم بمقدرة وكفاية عالية في حركة مجتمع ينمو بسرعة ويتحول إلى الأخذ بالحياة العصرية وأساليبها، ومن هنا كانت لهم منزلة واضحة في هذا المجتمع الذي أفسح لهم مجالات واسعة لكي يندمجوا فيه، باستثناء قلة فضلت الارتباط بالأجانب، ولم تفكر في البقاء في مصر بعد رحيلهم عنها.

وعموما يمكن القول أن موجات الهجرة المتعاقبة للشوام الذين استقروا بمصر لعبت أدوارا منتوعة تبعا للمواقع والنفوذ والمصالح الشخصية والطبقية، ومن ثم لا يمكن حصر تلك الأدوار في جانب واحد. فلم يكن جميع الشوام من الخونة أو العملاء للأجانب، كما لم يتمتعوا جميعا بالغنى الفاحش والنفوذ السياسي والاقتصادي، والدور الحقيقي للشوام لا يتسنى فهمه على حقيقته إلا بربطه الوثيق بتاريخ مصر والمصريين، فقد كان

الأرستقراطيون الشوام جزءا لا يتجزأ من الأرستقراطية المصرية في عهد الاحتلال البريطاني<sup>(۱)</sup>.

## هيحاة هافلية:

اتخذ مؤلفنا نعوم شقير مصر مستقرا ومقاما منذ عام ١٨٨٤، وكان قد ولد في "الشويفات" من أعمال لبنان في بداية عام ١٨٦٤(٢) لأسرة اشتهرت بالعلم والأدب، نبغ منها نفر من رجال السياسة والإدارة، فوالده هو بشارة نقولا شقير، وقد تلقى نعوم علومه الابتدائية في مدرسة "عبية" الداخلية للأمريكان ثم انتقل بعد ذلك إلى الدراسة في الكلية الأمريكية في بيروت التي كانت تسمى بالمدرسة الكلية السورية الإنجيلية، حيث نال منها شهادة البكالوريوس للعلوم عام ١٨٨٣(٢)، دعي بعد ذلك لتدريس اللغة الإنجليزية والعلوم الرياضية في المدرسة السلطانية الأميرية ببيروت، غير أنه لم يمكث في وظيفته هذه سوى بضعة أشهر، حيث لم يجد في نفسه الصبر على مهنة التعليم.

ولما كان قد ادرك أن بعض إخوانه الذين رحلوا إلى مصر قد أحرزوا فيها نجاحا طيبا، لذلك قر قراره على الرحيل إلى القاهرة منذ عام ١٨٨٤ وهو في نحو العشرين من عمره، وكانت مصر في هذه المرحلة قد هُزمت ثورتها الوطنية واحتلها الإنجليز وبدأوا في وضع سياسة لإدارتها على نحو ما هو معروف، كما بدأوا في التصدي بشكل جدي للشورة المهدية في السودان، والتي نجحت في قطع الطرق المؤدية إلى الخرطوم ومحاصرة الجنرال "جوردون" فيها، وكان الجنرال قد ألح على حكومته في طلب مساعدة عسكرية لسحق المهدي وقواته؛ لذلك عهدت الحكومة البريطانية إلى الجنرال "ولسلي" الذي انتصر على العرابيين في معركة التل الكبير ودخسل الجنوال "ولسلي" الذي انتصر على العرابيين في معركة التل الكبير ودخسل بجيوشه القاهرة منتصرا بإعداد حملة عسكرية لإنقاذ جوردون فسي يوليو بجيوشه القاهرة منتصرا بإعداد حملة عسكرية لإنقاذ جوردون فسي يوليو تدعيم قلم مخابراته بعناصر عربية تجيد الإنجليزية، فاستطاع نعوم شقير أن تدعيم قلم مخابراته بعناصر عربية تجيد الإنجليزية، فاستطاع نعوم شقير أن يحصل على وظيفة بقلم المخابرات البريطانية في سبتمبر من نفسس العام وهو ما أتاح له مرافقة الحملة إلى السودان، وكانت مهمة الحملة تنحصر في

مساعدة جوردون على نرك الخرطوم، ورغم الانتصارات النسي أحرزتها وهي في طريقها إلى الخرطوم، إلا أنها وصلت بعد أيام من سقوطها فسي أيدي القوات المهدية، حيث لقى جوردون مصرعه في يناير ١٨٨٥ وكان سقوط الخرطوم مؤننا ببدء السيطرة المهدية على السودان بأكمله، وترتب على ذلك انسحاب حملة الإنقاذ وعودتها إلى مصر، وعاد نعوم شقير إليها بطبيعة الحال.

وفي عام ١٨٨٥ اقتضت وظيفته بقلم المخابرات أن يعمل في مكتب قيادة الجيش البريطاني في أسوان حيث ظل بها إلى أن عاد الجيش مسن الحدود عام ١٨٨٧، ولما كانت صحته قد انحرفت بسبب تسأثير الحسرارة والإجهاد، فقد سافر إلى سوريا للاستشفاء وليمكث بها نحو عسامين، عمسل خلالهما وكيلا لمجلة "المقتطف"، تلك المجلة التي أصدرها يعقوب صروف مع صديقه فارس نمر في بيروت عام ١٨٧٦، ثم انتقلا بها إلى مصر منسذ عام ١٨٨٥ في نفس موجة هجرة الشوام إلى مصر التي هاجر خلالها نعوم شقير، ولعبت دورا في النهضة الأدبية والثقافية آنذاك، وكانت الميدان الأول الذي التقى عنده الكتاب لنشر الثقافة العلمية والأفكار الغربية، كما كانت أحد ميادين نهضة الفكر والأدب العربيين (١٠). كما أن نعوم شقير استغل وجوده في سوريا خلال هذين العامين وزار خلالهما الكثير من المدارس وكتسب عنها في المقتطف وكانت كتاباته تدور حول تشجيع نشر التعليم الحديث والتربية الصحيحة.

وعندما عاد إلى القاهرة عام ١٨٨٩ النحق ثانية بقلم مخابرات الجيش المصري منذ فبراير ١٨٩٠، وقد اقتضت أعباء وظيفته حينذاك أن يرافيق الجيش المصري المتوجه إلى السودان لاسترجاعه من المهدية التي كانت قد سيطرت عليه تماما وأقامت دولتها فيه وعلى رأسها التعايشي خليفة المهدي، مما هدد مشروعات بريطانيا الاستعمارية في القارة الأفريقية، لذلك قسررت الحكومة البريطانية والسلطات البريطانية، في مصر تجريد حملة قوية لاسترجاع السودان وعهد إلى اللورد "كتشنر" سردار الجيش المصري آنذاك بقيادة الحملة التي استطاعت احتلال دنقلة وبربر ثم عطبرة وصار الطريق مفتوحا أمامها إلى أم درمان التي دخلها كتشنر بعد معركة شرسة، ولم تسات

نهاية عام ١٨٩٩ إلا وقد سقطت الأبيض آخر معاقل المهدية. المهم أن نعوم شقير شارك في هذه الحملات خاصة خلل عمليات استرجاع طوكر (١٨٩١) وقد بقي في وظيفته هذه (١٨٩٨) وقد بقي في وظيفته هذه حتى عام ١٩٠٠ حينما نقل المكتب إلى حكومة السودان حيث نقل هو أيضا إلى هناك لشغل وظيفة (مدير القسم التاريخي) بها ونتيجة لجهوده أنعم الخديو عليه عام ١٩٠٧ بالرتبة الثانية مع لقب بك.

والحاصل أن نعوم شقير أصبح شاهد عيان على الأحداث والوقدائع التي وقعت خلال حملات استرجاع السودان خلال العقد الأخير من القدرن التاسع عشر، وقد أتيح له بحكم وظيفته واتصالاته وكان يمثلك حسا تاريخيا عاليا، أن يلاحظ ويدرس ويجمع ويصنف المعلومات والمشاهدات والوقدائع التي شارك فيها وأن يخالط السودانيين على اختلاف اجناسهم وطبقاتهم، وأن يأخذ عن ثقافتهم ما يعرفونه عن تاريخ بلادهم، وكذلك مساحفظوه عن أسلافهم، ثم طالع كتب التاريخ والرحلات، القديمة والحديثة، عربية وأفرنجية مطبوعة ومخطوطة، حتى تمكن من وضع سفر ضخم عن تاريخ السودان مصدرت طبعته الأولى عام ١٩٠٤، الذي يعتبر من أهم الكتب التي صدرت في مصر أنذاك، فضلا عن كونه من أهم مصادر تاريخ السودان. فقد قدم فيه في مصر أنذاك، فضلا عن كونه من أهم مصادر تاريخ السودان. فقد قدم فيه فضلا عن تسجيله لما رآه رأي العين، مما أكسب كتابه قيمة كبيرة كمصدر من مصادر تاريخ السودان الحديث، وتقديرا منه المنهج الحديث في الكتابة من مصادر والمؤلفات التي من مصادر والمؤلفات التي التاريخية وتوثيقها، قدم في بداية كتابه مسردا بأهم المصادر والمؤلفات التي التاريخية وتوثيقها، قدم في بداية كتابه مسردا بأهم المصادر والمؤلفات التي التاريخية وتوثيقها، قدم في بداية كتابه مسردا بأهم المصادر والمؤلفات التي التاريخية وتوثيقها، قدم في بداية كتابه مسردا بأهم المصادر والمؤلفات التي التاريخية وتوثيقها، وكذلك أهم الرواة الذين نقل علهم.

ويبدو أن خبرة نعوم شقير في مجال الاستخبارات وشئون الإدارة قد أهلته للقيام بمهام عديدة في سيناء منذ عام ١٩٠٥ حين كلف بمرافقة مدير المخابرات ووكيل حكومة السودان في ذلك العام عند افتتاح سكة حديد البحر الأحمر، كما كلف بمهمة في العقبة صحب خلالها الكابتن "هورنبي" إلى أن كانت حادثة العقبة الشهيرة عام ١٩٠٦ التي حاول فيها السلطان العثماني ممارسة حقوق السيادة على مصر، باقتطاع جزء من أرضها في طابا، غير أن تدخل السلطات البريطانية وتهديدها للدولة العثمانية جعل الدولة العثمانية

تتراجع وتتفاوض لتعيين حدود مصر الشرقية كما أرادت بريطانيا، حيث دارت المفاوضات بين الحكومتين العثمانية والبريطانية بشأن الأزمة.

اما عن دور نعوم شقير خلال الأزمة فقد كان واضحا منف صحب الكابئن هورنبي في فبراير ١٩٠٦ باعتباره مندوبا عن المخابرات المصرية، للتباحث مع القائد العثماني رشدي باشا الذي احتل طابا بقواته، ولم تسفر المحاولة عن حل حاسم مما شجع القوات العثمانية على التقدم نحو رفح وإزالة عمودي الحدود بها في ١٢ إيريل ١٩٠٦ مما اضبطر الحكومة المصرية إلى إرسال بارجة بريطانية إلى رفح للتحقيق في الأمر، كان على منتها نعوم شقير معتمدا للحكومة المصرية والكابئن ويموث معتمدا للحكومة البريطانية حيث تحققا من الحادثة وقدما باسم الحكومتين احتجاجا رسميا لقائد القوات العثمانية هناك، وطلب نعوم شقير إليه أن يكتب لحكومته بتعيين لجنة مشتركة من الأثراك والمصريين لتعيين الحدود بصورة جدية وودية، ولم تأت هذه المساعي بنتيجة، كما هو معروف، مما اضطر الحكومة البريطانية إلى توجيه إنذار نهائي للدولة العثمانية، اضطرت معه حكومتها إلى التسليم بالمطالب البريطانية، وإخلاء طابا ورفح من عساكرها، وتعيين لجنتين لتعيين الحدود.

وكانت اللجنة المصرية تضم بعضا مسن القادة الإنجليسز، ومدير المخابرات المصرية، وانتنب نعوم شقير للعمل كسكرتير للجنة التي بدأت أعمالها في العقبة مع اللجنة المشتركة في ٢٤ مايو ١٩٠٦ إلى أن وقع الاتفاق في أول أكتوبر ١٩٠٦ بعد نحو خمسة شهور من المفاوضات الطويلة والضغوط السياسية والتهديدات العسكرية البريطانية، وانتهت أزمة طابا بانتصار الدبلوماسية المصرية – البريطانية في مواجهة ادعاءات الدولة العثمانية، وغني عن القول أن نعوم شقير لعب دورا مهما خلال نشاط اللجنة مستعينا بخبرته بالمنطقة وقدرته وكفاءته الإدارية(٥)، والأهم من ذلك كله أنه سجل للتاريخ دوره وما رآه في حينه خلال فترة الأزمة ظم يكن مجرد شاهد عيان أو راوية للأحداث لكنه كان من صناعها بحكم دوره ووظيفته.

وكان من نشاطات نعوم شقير العامة في مصر انخراطه مثل أقرانسه من الشوام في سلك المحافل الماسونية، حتى بلغ منصب رئيس "محفل نيازي"

العثماني في مصر والذي تألف تكريما لأحد زعماء الأحرار العثمانيين في يناير عام ١٩٠٩ بعد نجاح حركة أحرار الترك، وكانت للشخصيات الكبيرة تضم للمحافل الماسونية منجذبة ببريق مبادئها وشعاراتها، وكانت ذات صبغة أجنبية في نشأتها ونشاطاتها، كما هو معروف، واعتقد الكثيرون أن الارتباط بها سيفتح أمامهم الطريق إلى المناصب الكبرى من خلل العلاقات مع الصفوة أو من خلال ما توفره من وجاهة اجتماعية، وقد انضم إلى هذه المحافل الكثير من الشخصيات البارزة للأقليات، وخاصة المسيحيون الشوام الذين استقروا في مصر ووجدوا فيها موئلا وحماية من جانسب القنصليات الأجنبية، وبرز منهم شاهين مكاريوس ويعقوب صروف وفارس نمر ونعوم شقير وجورجي زيدان وخليل مطران وغيرهم.

وكانت صحف الشوام ومجلاتهم في مصر تنشر أخبار ونشاطات الماسونية، وعلى رأسها مجلة المقتطف التي اعتاد نعوم شقير أن يكتب فيها وأن يواليها بمقالاته عندما يكون خارج مصر، وكانت تدعو إلى الاهتمام بنشاط الماسون وتجنب الاهتمام العام إليهم. وليس من المبالغة القول بأن الجالية الشامية كانت بمثابة العمود الفقري للنشاط الماسوني المتصاعد في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين، فانتشروا في مصر الذي وترأسوا الكثير منها مما هيأ لهم الارتباط بمجتمع الأجانب في مصر الذي يوفر لهم نوعا من الحماية في مواجهة السلطات المصرية عند الضرورة (١).

وقد يبدو مفيدا لاستكمال البحث في جوانب حياة شـقير وتفكيره أن نتبين موقفه من نشاط السوريين في مصر الذين كان يرى أن لهم اليد الطولى في نهضتها الحديثة، وقد تساءل هل من مصلحتهم استيطان مصر والتجنس بجنسبتها وهجر أوطانهم الأصلية؟ وقد راح يحدد المزايا وأهمها في رأيه اتفاق المصريين والسوريين في اللغة والجنس والعادات فضلا عن الجوار الجغرافي " فمصر بلد لا يفصله عن بلادنا سوى ليلة "كما أن غنسى مصسر واتساعها ووفرة خيراتها يحتاج إلى أيدي السوريين النشيطة المخلصة، ويقابل ذلك العوامل التي تجعل السوريين يترددون في استيطان مصسر كاشتداد وطأة هوائها عن البلاد المعتدلة كسوريا، فضلا عن أن السوريين يجدون أنفسهم في مصر عنصرا منفردا وضعيفا كاليهود والأرمن، بسبب

اختلاف العنصر والدين وعدم الاختلاط بالزواج وعلى ذلك طلب شقير بان ترتقي نظامات مصر بما يزيل كل فوارق الدين والعنصر بين أبناء السوطن الواحد، ويتمكن النابهون من كل جنس ودين من نيل المنزلة الرفيعة في الحياة القومية أو السياسية.

ومن الواضح أن الشعور الأخير كان يلازم شقير باعتباره من الأقلية المسيحية، وهذا ما دعاه أن يخاطب الشباب السورى بخبرة ثلاثين عاما قضاها في مصر، باعتبارهم أحفادا للحيثيين والفينيقيين الذين كانوا أول من اخترع واكتشف وساد البحار وبذر بذور التمدن ".. فلا تحاولوا الانتساب إلى الأصول السائدة الأن وليكن ارتباطكم بوطنكم الأصلى حيا ما أمكن وينبههم إلى أنهم سيكونون في مصر عنصرا ضعيفا، وعليهم أن يستعينوا على ذلك بالعلم والمال وحسن الخلق وألا يحترفوا إلا المهسن الراقيسة الحسرة.. وألا يهتموا بوظائف الحكومة المصرية "فإن موظفى الحكومة من السوريين هم أقلهم حظا من النجاح" لقد كان نعوم شقير رغم إقامته الطويلة في مصرر ينظر إلى السوريين في مصر كعصر خاص أو طائفة محددة، ويطالبهم بالاتحاد في شكل جمعيات وأندية، وأن يرتبطوا بناد عام في عاصمة بلادهم اليكون لكم من ذلك جامعة معنوية تعوض عن وطنيتكم الأصلية التي فقدتموها" وناشد الشباب السوري المقيم في مصر "طاعة الحكام والقانون، ونفع الأمة التي أضافتكم، ومتى تجلستم بالجنسية المصرية أصبحت مصلحة مصر مصلحتكم ورقيها رقيكم وقد توجه إلى الحكومة المصرية مطالبا إياها بأن تسن قانونا خاصا بالهجرة إلى مصر، وقانونا آخر للجنسية، تحدد بهما ما تراه في صالحها وخيرها، وإذا منحت أحد جنسيتها وجب عليها أن تمنحه معها كل حقوق المصريين وتفرض عليه ما عليهم من واجبات دون تغريــق أو تمييز بسبب الدين أو الجنس. لقد ظل نعوم شقير موزعا في عاطفته بين وطنه الأول والوطن الذي استقر فيه، وقد أنشأ قصيدة عبر فيها عن انقسام قلبه في حب الوطنين، وأنه يود الخلاص من هذه القسمة، قال فيها:

وجئت الكنانة مهد العلى فشطر لذا(١)

هجرت الشام ومهد الصبا شطرت فؤادي شطر النواة ويذهب ذاك القرار سدى عناق الإخاء إلى المنتهي

فليت رجوم الحدود تزول وليست الشام تعانق مصر

لقد قضى نعوم شقير الشطر الأكبر والأهم من حياته في مصر، ولم تشغله الوظائف التي تولاها عن عشق العلم والتعليم والأنب، كما كان يولي طائفته الأرثونكسية في مصر اهتماما كبيرا، لاسيما في المدرسة العبيدية ومدرسة القديس جاورجيوس، وقد سعى في سنوات عمره الأخيرة أن يبني لطائفته كنيسة كبيرة، كما قام بنشاط خيري قدره أبناء طائفته من خلال نشاطه في الجمعية الخيرية السورية الأرثونكسية بمصر، والتي صار رئيسا لها كما كان من مؤسسي "جمعية إعانة سوريا" خلال سنوات الحرب العظمى الأولى من خلال منصبه كسكرتير لها.

وقد تجلت اهتماماته العلمية ورغبته في التأليف منذ العقد الأخير للقرن التاسع عشر، عندما خطط لتأليف كتاب عنوانه "مسرأة الأيسام فسي مصسر والسودان والشام" لم ينشر منه إلا جزءا أسماه "أمثال العسوام فسي مصسر والسودان والشام" بالقاهرة عام ١٨٩٤ فكان أول مؤلفاته، كما كان يقسرض الشعر وينشر بعض أشعاره في المجلات والصحف السيارة، وإن لم يشتهر كشاعر، فلم تكن أشعاره من الكثرة والنضيج بحيث يضمها في ديوان، فضلا عن أن قدرته كدارس وباحث فاقت قدراته الإبداعية.

وقد برزت قدرته كباحث ومؤرخ عندما وضع كتابيه الشهيرين اللذين وضعاه في مقدمة مؤرخي عصره وهما: تاريخ السودان (١٩٠٤) وتساريخ سيناء (١٩١٦) وكان مدفوعا إلى تأليفهما بميله الخاص إلى التساريخ، وبرغبته في تدوين تجربته التاريخية مع كل من السودان وسيناء، مدركا قيمة ما شاهد وما شارك فيه بحس المؤرخ ومقدرته. وكان بصدد تسأليف كتاب ثالث عن تاريخ اليمن و الجزيرة العربية، لكن العمر لم يسعفه (٨)، فقد أصيب بقرحة في معدته في بداية مارس عام ١٩١٦، مما اقتضت إجراء جراحة توفي في أعقابها في أواخر نفس الشهر حيث دفن بمدافن الروم الأرثونكس بمصر القديمة (١٩٠٠).

## مۇلفاتىد ومنھجىد:

أما عن مؤلفاته ومنهجه في الكتابة فقد انضح من مؤلفه الأول عن "أمثال العوام" وإن ازداد نضجا ورسوخا فيما تلاه من كتابات، فرغم أن الكتاب كان في مجمله جمعا للأمثال، ومقارنة بينها إلا أن مؤلفنا رأى أن يمهد لهذا القاموس بتعريف معنى الأمثال وكيف أنها "غرس الحكمة ونبـت الخبرة ومقياس الأدب" كما أنها مرآة تعكس أخلاق القوم وعاداتهم وشاهد عدل على حالة لغتهم" وأثبت أنها "تظهر في كل أرض وفي كل عصر، ولا تخلو منها أي أمة تألفت لها لغة واتجهت إلى العمران أما عن مصدرها فهي تخرج من أهل الخبرة والنظر فيخرج اللفظ معبرا عن الكلام وتبرز فسي الكلام ممتازة عنه، فيتداولها الجمهور وتدوم وتنتشر بالاستعمال. ولم يكتف شقير بذلك بل استعرض أشكال الأمثال وكيف قالها العسرب في تساريخهم القديم، وفي عصور دولهم الإسلامية، كما تعرض لأهم الكتب التي سجلت في الأمثال في التراث العربي. وكان مؤلفنا ينوى أن يضع موسوعة كاملة عن هذه البلاد الثلاثة، يضمنها كتابه هذا في الأمثال "بعد أن جال في أنحاء هذه البلاد واختلط باهلها على اختلاف طبقاتهم ونحلهم وجمع من امثالهم نحو عشرة ألاف انتقى منها هذه المجموعة التي تضم (٣,٤٩٤) مثلاً وجعل يحلل أسباب الاختلاف والتقارب في الأمثال بين هذه البلاد، وعلل التشابه بينها بالتشابه بين العادات العربية واستمرار الاختلاط والصلات التجارية في جميع الأزمنة<sup>(١٠)</sup>.

ونتيجة لخبرته العملية في السودان وأهله أخرج لنا كتابه الثاني السذي جعل منه مؤرخا رائدا تحت عنسوان "تساريخ السسودان القسديم والحسديث وجغرافيته" الذي ضم ثلاثة أجزاء في مجلد واحد تم تأليفه في نهايسة عسام ١٩٠٣ ونشره في العام التالي منتاولا فيسه جغرافيسة السسودان الطبيعيسة والإدارية، وحضارته وحكومته، وأخلاق أهله وعاداتهم وخرافساتهم، كمسا تتاول تاريخ السودان القديم، والوسيط والإسلامي، ثم العصر الحديث السذي امتد به حتى عام ١٩٠٣ "بعد اختبار نحو ٢٠ سنة في السودان وأهله وقضاء مدة سبع سنين متوالية في جمع مواده وتمحيص حقائقه، وسنة ونصف فسي

تبييضه وطبعه (١١) وقد زود شقير كتابه بخاتمة عن السودان تحت الحكم المصري - الإنجليزي.

(١٩٩٨ – ١٩٩٣) ثم رأى أن يلحقه بملحق كتبه في ٣١ ديسمبر ٣١ مكل إضافة وتتقيحا لبعض المعلومات التي أوجبه "مرور الرمن ومتابعة الاستقراء أثناء الطبع وتصليح ما وقع في الطبع.. حرصا على زيادة إتقانه واستيفاء حوادثه إلى يوم صدوره (١٢١) مما يعني حرص المؤلف على الدقة والإحاطة والشمول وهذا من خصائص البحث العلمي، فضلا عن تزويده كتابه بعدد من الخرائط والأختام والرسوم والصور لبعض الوقائع والشخصيات والأمكنة التي وقع ذكرها بالكتاب. وكان مؤلفنا يفطن إلى أهمية وضع خطة علمية يسير عليها عند تأليفه، فقد قسم كتابه إلى أبسواب أهمية وضع خطة علمية يسير عليها عند تأليفه، فقد قسم كتابه إلى أبسواب وجعل لكل باب عددا من القصول، وتحت كل فصل عددا من النقاط، أو البنود حسب تسميته، "في شكل رتب فيه الوقائع والمواضيع على نسق خاص واف، ذاكرا كل مطلب في محله إجمالا أو تفصيلا حسيما يقتضي سلسلة واحدة (١٣).

وحول منهجه في تقصى الحقائق وتحقيق الروايات التاريخية وتوثيقها، بلغ نعوم شقير درجة عالية من استخدام المنهج العلمي، ففي حديث عن مصادر كتابه أو "مستندائه" ذكر أنه بذل أقصى جهده في تحري الحقيقة وتقرير الواقع "فلم أثبت خبرا أو أمرا إلا كنت قد شهدته بعيني أو خبرت بنفسي أو أخنته عن أثر أو تاريخ من التواريخ المشهورة أو عن ثقة أو أكثر من الثقات المعروفين من أهل السودان" كما يكشف لنا أنه في الجزء الخاص بالتاريخ الحديث (يقصد المعاصر له) اعتمد على محفوظات الخاصة واستقصائه الشخصي من ثقات يعدون بالمثات. وكان إذا اختلف الرواة في مسألة جمعهم في مكان واحد واستقصى الحقيقة منهم جميعا "وكثيرا ما اجتمع عندي لحادثة واحدة بضعة عشر رجلا من رواتها، حتى إذا ما قضوا أياما في المحاورة والمذاكرة تدبرت ما أجمعوا عليه، فإذا لم يتفق مع ما ثبت لي من الحقائق أو لم يطابق أحكام العقل والعادة، استأنفت البحث مع جماعة أخرين حتى أظفر بالحقيقة فأثبتها" وكان مؤلفنا يختبر الحقائق التي أوردها

ليتأكد من صحتها ودقتها قبل أن يمثل كتابه للطبع فيطابق ويقارن إذا ما وصلته رواية عن واقعة كان قد أثبتها لمزيد من التحري والتدقيق وضرب أمثلة عديدة لذلك.

وحرصا منه على إثبات أمانته ودقته أعد قائمة بالمصادر والكتب التي استقى منها مادة كتابه، قديمها وحديثها، سواء كانت بالعربية أو بغيرها، وأثبت بيانات النشر ما أمكنه، حتى الشخصيات التي لعبت دورا في الأحداث والثقى بها وأخذ عنها قد سجل أسماءها موضحا أهم ما قامت به أو شهدته، وضرب أمثلة لذلك. ويلاحظ أن مؤلفنا سجل الوقائع التي عاصرها وعاينها فيما يشبه المذكرات في حينها، فقد روى على سبيل المثال حوادث استرجاع السودان عام ١٨٩٨ بوصفه مشاركا للجيش المصري - الإنجليزي مع السردار، فكان يستخدم صيغا من قبيل "رأينا، وذهبنا، واتصل بنا" بضمير المتحدث وشاهد العيان، مما أكسب كتابه قيمة باعتباره ليس فقط كتاب تاريخ وإنما مصدرا لكتابة التاريخ.

#### تباريخ سينباء:

أما كتاب نعوم شقير "تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها" والسذي زوده بعنوان فرعي هو "مع خلاصة تاريخ مصر والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينهما من العلائق التجارية والحربية وغيرها عن طريق سيناء من أول عهد التاريخ إلى اليوم" فهذا العنوان الفرعي ينطبق على ملحق ذيل به كتابه الذي انصب على تاريخ سيناء حتى عام ١٩٠٧، فقد أضاف هذا الملحق خلال عامي (١٩١٤ – ١٩١٥). المهم أن مؤلفنا كان حتى صدور كتابه هذا عام ١٩١٦ لا يزال يشغل وظيفة "مدير قلم التساريخ بوزارة الحربية بمصر" وقد أهداه إلى الجنرال ريجنالند وينجست سمردار الجيش المصري وحاكم السودان العام الذي وصفه بانسه "محسب للعسرب والمروج الأكبر للإصلاح في سيناء والسودان" وفي مقدمته أوضح المؤلف أن صحراء سيناء هي الحصن الطبيعي لمصر من جهة الشرق، وأن مصر عرفت منذ القدم أهميتها الحربية فوضعتها تحت السيطرة العسكرية، كما أن

جميع الدول التي ملكت مصر وسوريا معا ألحقت سيناء بمصر عسكريا وإداريا ولم تزل الحال على ذلك إلى اليوم (١٩١٦).

وفي حديثه عن أسباب تأليفه لهذا الكتاب، كشف عن صلته المبكرة بشبه جزيرة سيناء عندما كان يزورها في مهام استخباراتية منذ عمل بإدارة المخابرات بوزارة الحربية عام ١٨٨٩ حين كانت سيناء من قبل ذلك تحت إدارة وزارة الحربية التي كانت تعين عليها قومندان من قبل السردار، وكان يقيم في "نخل" ويتبع مدير المخابرات بالقاهرة، وذكر شقير أن الوزارة كانت تتندبه مرارا للقيام بمهام تتعلق بشئون الأمن بين قبائل سيناء، وأنسه خلال ذلك كان يدرس جميع أحوالها، ثم ازدادت معرفته بها عندما عين سكرتيرا للجنة المصرية التى انتنبت لتعيين حدود سيناء الشرقية مع اللجنة العثمانية على إثر حادثة العقبة عام ١٩٠٦ ونتيجة لعشقه التاريخ، شرع يجمع ما استطاع من معلومات وحقائق تاريخية وجغر افية، ساعده على ذلك أنه كان من واجبه في اللجنة أن يتحرى أوضاع عرب الحدود وملكياتهم للأراضى والمياه، وعلاقاتهم مع مصر وسوريا، واكتشف شقير أن سيناء على اتساعها وشهرتها التاريخية وقربها من القاهرة، كانت مجهولة عند عامة المصريين، ولما كان كتابه عن السودان قد لقى إقبالا واسعا من القراء، فقد تحمس لوضع كتاب في تاريخ سيناء على غرار ما فعل في تاريخ السودان(١٤).

أما عن طريقة المؤلف في جمع واستقصاء مادة كتابه فقد أوضح أنه كان في مهمة استخباراتية في سيناء عام ١٩٠٥ حيث قضى بها خمسة شهور كان يجتمع خلالها بشيوخ القبائل ويتسقط أخبارهم وأحوالهم وكان يجتمع خلالها بشيوخ القبائل ويتسقط أخبارهم وأحوالهم وكان يطرح السؤال عينه على أكثر من واحد، فرادى ومجتمعين "حتى استوثق من صحة الجواب فأثبته في يوميتي" وأفاد أنه زار البدو مرارا في مخيماتهم وشاركهم حياتهم الاجتماعية، وجال بنفسه في المناطق التي رأى ضرورة معاينتها، كما بحث عن الآثار القديمة والحديثة، وعشر على كثير مسن الحصون والنقود والحجارة المدون عليها باللغات القديمة والعربية، وأضاف الله عندما عاد إلى القاهرة في أكتوبر ١٩٠١ باشر مراجعة مادته لوضع الكتاب، فوجد أن المعلومات ما زالت قاصرة فشرع في استكمالها من كتب

الأقدمين وكتب الآثار والتوراة ومؤلفات المؤرخين الأجانب والمسلمين، شم اتفق له أن انتدب لمهمة تتعلق بوظيفته في منطقة الطور في إبريال ١٩٠٧ فاتيح له زيارة الدير والإطلاع على ما به من كتب، ثم عاد إلسى القاهرة ليستانف تأليف الكتاب حتى أتمه في نهاية عام ١٩٠٧ ولكن تأخرت طباعته إلى شتاء عام ١٩١٤ الموانع لا محل لذكرها غير أنه عكف خالل هذه المدة على الإضافة والتتقيح بما استجد لديه من معلومات، ورغم أن ظروف الحرب زادت من أعباء وظيفته في إدارة المخابرات مما يفهم منه أنه ظل في وظيفته حتى وفاته - إلا أنه لم يتوقف عن الإضافة والمراجعة، وعندما كانت ظروف عمله تضطره إلى مغادرة القاهرة، فإنه كان يبعث ما يعن له من تمويب عن طريق البرق، حتى انتهى من تبييض الكتاب كله "فسي أسلوب تفهمه العامة وترضى به الخاصة" في ٣١ ديسمبر ١٩١٥ ليطبع في ٢٧ مارس ٢١٩١ ليطبع في

ويلاحظ أن الكتاب توقف تاريخيا أو تأليفيا بالفعل عند نهاية الفصل الخامس من الجزء الثالث وهو عن حادثة الحدود الشهيرة عام ١٩٠٦، وهو من أهم فصول الكتاب باعتباره نوعا من المنكرات خاصة وأن المؤلف كان يدون يوميات عما يراه ويشارك فيه ويستعين بها في الكتابة. وهذا الفصل ينتهي زمنيا في أولخر عام ٢٠١٦ عندما خططت الحدود وبنيت أعمدتها التي تقررت في الاتفاق ثم عودة المؤلف إلى القاهرة، وإن كان قد ختم الفصل بإشارة إلى قيام الحرب العظمى الأولى في أغسطس ١٩١٤ وتجريد الأتراك حملة لغزو مصر وانتزاعها من الإنجليز، وهي حملة جمال باشا، التي فشلت في دخول مصر في فبراير ١٩١٥.

لقد قدم شقير في نهاية كتابه تذبيلا أسماه "خلاصة تاريخ مصر والشام والعراق.."(١٠) حاول فيه أن يربط تاريخ سيناء بتاريخ شبه الجزيرة العربية والشام والعراق خلال عصور التاريخ، فركز على فكرة أن علاقات مصر بالشام والعراق والجزيرة العربية تستند في أصولها إلى اللغة العربية، وأن أهم الصلات هي "صلة الجنسية العربية" – ولعله يقصد الجنس العربي المشترك وأنه لذلك قرر أن "يأتي على زيدة تاريخ هذه البلاد وشعوبها وممالكها لإيضاح هذه الحقيقة"(١١) وربما كان مؤلفنا متأثرا في ذلك باتجاهات

الجمعيات العربية التي تكونت قبل الحرب الأولى وخلالها ونسادى بعضسها بالحكم الذاتي للعرب تحت راية العثمانيين ونادى البعض الآخر بالانفصسال عن الدولة العثمانية، فيما عرف آنئذ بحركة العرب القومية والتسي توجست بالثورة العربية ضد الدولة العثمانية عام ١٩١٦، وإن لم يعرف عن شقير انضمامه إلى إحدى هذه الجمعيات، والثابت أن موقفه من الدولة هنا لا يخرج عن موقف مسيحيى الشام.

بقى أن نشير إلى موقف نعوم شقير من الاحتلال البريطاني لمصر، والواقع أن اشتغال مؤلفنا في خدمة السلطات البريطانية في مصر طوال ثلاثين سنة يكشف دون شك عن طبيعة هذا الموقف، وقد جعله هذا يعسرض لتاريخ الاحتلال لمصر باعتباره مسألة طبيعية، فقد انطوى عرضه على نوع من تبرير بقاء الإنجليز في مصر طوال هذه السنوات، كما انطوى على قدر من تبرير سياساته والتي وصفها بأنها "سياسة الإصلاح" والتي لا تتفق مع وعوده بالجلاء.. فقد ذكر شقير - بنص عباراته تقريبا - أن انجلترا تدخلت في مصر الإطفاء ثورة المصربين تحت راية عرابي، فاحتلت جنودها مصر على أن تخرج منها ريثما يعود إليها النظام ويستتب الأمن، لكنها رأت أن ثورة المهدى وخليفته أشد خطرا على مصر والسودان، فظلت حتى استرجعت السودان على يد بطلها اللورد "كتشنر" كما قضيت علي خليفة المهدى بيد بطل جديد هو وينجت باشا.. وكان الإنجليز قد فاوضوا الباب العالى (١٨٨٧ - ١٨٨٨) بشأن جلائهم عن مصر، فلم يجدوا منه شــروطا يطمئنون إليها فقرروا البقاء.. وتولوا المراكز الرئيسية في البلاد، وشرعوا في إصلاح ماليتها وريها وجيشها وداخليتها وسائر مصالحها الحيوية.. وعندما نادى الحزب الوطني بالجلاء وأثارت صحفه الشعب خالل حادث العقبة، رأى الإنجليز أن خروجهم من مصر وتسليمها لملأتراك سوف يهدم بناء الإصلاح الذي شيدوه وتعود إليها الفوضى التمي كانست قبل الشورة العرابية، فيضطرون إلى العودة إليها للمحافظة على مصالحهم ومصالح أوربا، لذلك قرروا استمرار الاحتلال لأجل غير مسمى، كما أنهم لم يتعرضوا لسيادة تركيا على مصر، ولا للجزية السنوية التي تدفعها مصر إلى تركيا.. فلما جاءت الحرب العظمى وبخل الاتحاديون الحرب مع الألمان لمم ير الإنجليز بدا من إزالة السيادة التركية على مصر وبسط حمايتهم عليها، وراوا كذلك أن انضمام الخديو عباس حلمي إلى أعدائهم في الحرب يعد انتحارا سياسيا له، فعزلوه (۱۷)، كما أشاد نعوم شقير بالإجراءات الحكيمة الفعالة التي اتخذها في السودان بطله العظيم السير وينجت باشسا ورجاله المنتخبون الكرام وولاء أهالي السودان لحكومتهم الشفيقة العادلة.. (۱۸).

ولم يفكر شقير في التعليق على سيامسة بريطانيا في مصر وعدم وفائها بوعودها بالجلاء، بل عرض هذه السياسة مفسرا ومبررا وجهة النظر البريطانية دونما إبداء رأى صسريح وواضح، وإن لم يكن هذا الرأي خافيا على القارئ من خال تمجيده للقادة الإنجليز الذين عمل في معينتهم وخدمتهم ومن خلال إشادته بما اعتبره "سياسة الإصلاح" التي اتبعتها بريطانيا في مصر .. يضاف إلى هذا كله أنه أحاط الكثير من السردارين الإنجليز ومديري المخابرات الذين تولوا أمر سيناء بكثير من الإجلال والتقدير بحكم صلاته واشتغاله معهم، وعبر عن شكره لمونتهم لمه وتمنى "أن تحظى البلاد برجال راقبين يشتغلون بالغيرة والهمة والمقدرة التي اشتغل بها هؤلاء النبلاء في مصر "(١٩) ويبقسى في النهاية أن نؤكد أن نعوم شقير، أيا كانت مواقفه السياسية وعلاقاته، والتي غالب ما كانت تمليها مصالحه الخاصة ووظائف، وانتماؤه لأقلية أرثونكسية شامية تقيم في مصر، فإنه قدم للتاريخ المصري وللمسؤرخين كتابا مهما عن تاريخ سيناء، يرقى إلى درجة المصادر التاريخية، خاصة في الحرزء الذي عاصر المؤلف أحداثه ووقائعه أو ساهم فيها بحكم مناصبه، كما كان شاهد عيان واعيا يمثلك حسا تاريخيا مرهفا، فسحل ما رآه فسي حينه كما أنه ضمن كتابه الكثير من نصوص الوثائق الأصلية، سواء من القرارات والمراسيم والفرمانات أو نصوص الاتفاقيات، مما اقتضاه سياق العرض التاريخي. كذلك فإن نعوم شقير انبع، فسي فتسرة مبكرة من تاريخ الكتابة العلمية التاريخ في مصدر، الكثير من قواعد البحث العلمي ومناهجه وتقاليده، وقد برز هذا واضحا في خطـة كتابه، والاستناد إلى المصادر الأصلية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتحقيق الوقائع والروايات الني تضمنتها، أي نقدها نقدا

#### مُعْسِة الكتابِة التاريخسية في مصر

تاريخيا، فضلا عن توثيقه للوقائع والإتيان بالشواهد والأسانيد التي ندعم لحكامه وأراءه، وهذه الأمور جميعا ترقى بكتابه عن سيناء، ومن قبله بكتابه عن السودان، إلى درجة كبيرة من درجات البحث التاريخي العلمي في مصر.

. . .

#### هوامش الفصل الخامس

- (۱) مسعود ضاهر: الهجرة اللبنانية إلى مصر، هجرة الشوام، بيسروت، ص ١١ ١٣، ٢٣٤ ٢٣٩.
- (٢) أسعد داغر (جامع) نشر المندل العطر، خطب تأبين ورثاء نعوم بك شقير، مطبعة المعارف، القاهرة ١٩٢٣، ص ١٩، وما بعدها.
- (<sup>7)</sup> ورد بمجلة المقتطف، ج٥، مايو ١٩٢٢، أنه ترك المدرسة قبل أن ينال شهادتها شم اهدتها إليه بعد نبوغه واشتهاره.
- (۱) عن مجلة المقتطف وتاريخها راجع: أحمد طاهر حسين: دور المهاجرين الشوام إلى مصر في النهضة الأدبية الحديثة، دار الوثبة، دمشق ١٩٨٣، ص ١٦٤ ١٧٠، وحول دورها في مقاومة الحركة الوطنية المصرية ولاسيما الحزب الوطني راجع: رابع لطفي جمعة: محمد لطفي جمعة وهؤلاء الأعلام، دار الوزان، القاهرة ١٩٩١، ص ٢٠٧.
- (°) صبري العدل: سيناء في التاريخ الحديث ١٨٦٩ ١٩١٧، مصر النهضة (٥٧)، دار الكتب المصرية، القاهرة ٢٠٠٤، ص ١٤٦ ١٦٠.
- (۱) عمر بكر: إطلالة على الماسونية ومحافلها في مصر، القاهرة ٢٠٠٠، ص ٤٩ -٢٦، نعوم شقير: مقالة عن الماسونية في البلاد العثمانية، المقتطف ج٢، يناير ١٩١٠، على شلش، اليهود والماسون في مصر، الزهراء للإعلام، القاهرة ١٩٨٦، ص ٢٤٢ - ٢٤٢.
- (٧) نعوم شقير: تاريخ سيناء، ص ٧٥٨، ٧٦٨ ٧٧٧ ، ويقصد بالقرار قرار تقسيم الحدود عام ١٩٠٦ بعد أزمة طابا الشهيرة.
  - (٨) المقتطف، عدد مايو ١٩٢٢.
- (۱) اقترن نعوم شقیر بکریمة الوجیه أسبر أفندی شقیر من وجهاء سوریا وأنجب ولدین وکریمتین،
  - (١٠) نعوم شقير: أمثال العوام في مصر والسودان والشام، القاهرة ١٨٩٤، عن المقدمة.
    - (۱۱) نعوم شقير: تاريخ السودان القديم والحديث، القاهرة ١٩٠٤، ص ٦٨٨.
      - (۱۲) المصدر السابق، ص ۱۸۹.
      - (۱۳) المصدر السابق، ص ۱، ۲.
      - (۱۱) المقتطف، عدد مايو ۱۹۲۲، تاريخ سينا، ص ٣.

## مُطــة الكتابـة التازكلــة في مصــر

(١٠) تعوم شقير: تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها، القاهرة ١٩١٦، ص ٢٨٢، وما بعدها.

(١٦) نفس المصدر، ص ٦١٨.

(۱۷) نفس المصدر، ص ۷۲۷ – ۲۲۹.

(١٨) نفس المصدر، ص ٧٥٧.

(١٩) نفس المصدر، ص ٢٠٤.

. . .

# الفصل السادس یوسف نحاس بك (۱۸۷<sup>۱</sup>۷ – ۱۹۵۵) دارساً للتاریخ.. وشاهداً علی أحداثه

## الفصل السادس یوسف نماس بك (۱۸۷<sup>۱</sup> – ۱۹۵۵) دارساً للتاریخ .. وشاهداً علی أهدائه

الواقع أن الدكتور يوسف نحاس لم يحفظ باهتمام كتب التراجم وموسوعات الشخصيات العامة، بالرغم من أنه من صفوة المتقفين والكتساب الليبراليين الذين أثروا المكتبة العربية بكتاباتهم ومؤلفاتهم. فقد أضاف إلى المكتبة التاريخية، بالإضافة إلى ذكرياته، مؤلفات على قدر كبير من الأهمية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي(أ)، وربما كان ذلك لانتمائه في أصبوله الاجتماعية إلى فئات الشوام الذين وفدوا إلى مصر منذ بدايات القرن التاسع عشر، وتمصروا، أي أصبحوا مصريين بحكم انتمائهم الجديد ونشأة الجيل الثاني من أبنائهم في مصر، التي لم يعرفوا لأنفسهم وطنا سواها، وخدموا في دوائرها الحكومية، وساهم الكثير منهم في حركتها الوطنية ونهضتها الثقافية والفكرية، شانهم شأن باقي المصريين، باستثناء فئات قليلة منهم ارتبطوا وطلوا على ولاء لوطنهم الأول وعلى اتصال مستمر به، وكان ولاؤهم لمصر موضع شك واضطراب. لذلك فإن من المهم أن نقدم سيرة موجزة له لمصر موضع شك واضطراب. لذلك فإن من المهم أن نقدم سيرة موجزة له قبل أن نتحدث عن دوره في الكتابة التاريخية.

ولد يوسف نحاس بالزقازيق عام ١٨٧٦، وتوفي بالقاهرة عام ١٩٥٥، وهو أحد كبار المنقفين الإصلاحيين اللبراليين في النصف الأول من القسرن العشرين، ممن تخصصوا في دراسة القانون والاقتصاد وقدموا إسهامات مقدرة تأليفا وترجمة، وهو ابن فتح الله بك نحاس، الذي ينتمي إلى الرعيل الأول من السوريين الذين هاجروا إلى مصر وتمصروا، فصاروا مصريين حياة واستقرارا ونشاطا(٥٠)، وكان والده قد أتى من حلب واستقر بالزقسازيق وأصاب قدرا من الغلى نتيجة الاشتغال بالزراعة، وبها ولد يوسف وتلقى مراحل تعليمه الأولى ثم درس بمدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة حيث

تعرف على سعد زغلول عام ١٨٩٦، ومكنت مكانة والده ووضعه الاقتصادي من استكمال دراسته للحقوق والاقتصاد في مدرسة الحقوق العليا بباريس، ومنها حصل على درجة الدكتوراه عن كتابه عن الفلاح المصرى عام ١٩٠١. ومنذ ذلك العام انخرط يوسف في الحياة العامة من خلال كتابته للمقالات والتقارير والفصول في مختلف صحف بدايات القرن العشرين. وكانت مصر تمر بفترة تلعب فيها الصحافة الوطنية المزدهرة، إلى جانب دورها الثوري، دورا كبيرا في إيقاظ الوعي الوطني والتبشير بفكر سياسي اجتماعي إصلاحي يدفع بنهضة جديدة لمقاومة الاحتلال البريطاني، فكتب يوسف نحاس مقالات في الإصلاح الاقتصادي ودعا إلى نهضة زراعية، وقد أهلته كتاباته تلك لأن يصبح أمينا عاما للنقابة الزراعية العامة التي أسسها الأمير حسين كامل، عم الخديوي عباس حلمي الثاني حاكم مصر أندناك الأمير حسين كامل، عم الخديوي عباس حلمي الثاني حاكم مصر أندناك

لقد كان يومف نحاس من كبار المشتغلين بقضايا التعاون والجمعيات التعاونية، و كان له اهتمام خاص بالمسائل القطنية، وفي عام ١٩١٤ قدم دراسة مهمة عن قانون التعاون قدمها إلى اللجنة التي شكلتها الجمعية التشريعية بهذا الشأن، لكن هذا القانون ارتطم بصخرة الإرادة الإنجليزية التي حالت دون صدوره، حتى انتهت الحرب العالمية . وعندما أسندت وزارة الزراعة إلى فتح الله بركات باشا، عاونه يوسف نحاس في وضع أسس النظام الاقتصادي الزراعي لمصر، الذي انشئت بموجبه الجمعيات التعاونية الزراعية فيما بعد.

والمعروف أن يوسف نحاس كان صديقا لكسل مسن سعد زغلسول وعبد العزيز فهمي على نحو خاص، وقد ساءه خلافهما في أعقساب ثورة ١٩١٩ ذلك الخلاف الذي أدى إلى انقسام الوفد المصسري، كما أنه لم ينخرط في السياسة الحزبية مكتفيا بإسهاماته و كتاباته القانونية والفنية لزعماء الحركة الوطنية، فقد كسان يعاون الوفد عندما كسان يناضل في باريس لمعرض القضية الوطنية على مسؤتمر الصلح، حيث كان يعمل في صفوفه محسررا ومترجما وباحثا في الشعون المالية وقد سجل ذكرياته عن نشاط سعد زغلول وعبد العزيسز

فهمى ورفاقهما في ثورة ١٩١٩، ونشرها كشهادة تاريخية مهمة عن تطور الأحداث خلال هذه الفترة.

وعندما سافر عدلي يكن رئيس الوزارة أنذاك في يوليو 1971 إلى لندن ليجرى جولة مفاوضات جديدة (وهي مفاوضات عدلي - كرزن التي جرت من يوليو حتى نوفمبر 1971) استعان عدلي يكن بيوسه نحساس وضمه إلى وفده مستشارا للشئون المالية والاقتصادية لخبرته الدقيقة بهذه المسائل، وقد دون نحاس يومياته عن سير هذه المفاوضات هي الأخرى ونشرها مع نصوص وثائق المفاوضات فيما بعد.

أما عن آثار الدكتور يوسف نحاس الفكرية ومؤلفاته في مجال الشئون الاقتصادية فيأتي في مقدمتها كتابه "الفلاح، حالته الاقتصادية والاجتماعية، الذي ترجمه ونشره عام ١٩٢٦، كما نشر دراسة عن زراعة الصدخان في مصر، ثم أصدر تقريرا اقتصاديا مهما عام ١٩٤٥ تحت عنوان "الصذكرى: حالتنا المالية والاقتصادية ١٩١١-١٩٤٣، كمنلك سجل "جهود النقابة الزراعية المصرية العامة في ثلاثين عاما" في كتاب حمل هذا العنوان صدر عام ١٩٥٧ بعد أن ضمنه نقريرا كان قد وضعه وطبعه الوفد بالفرنسية والعربية ووزعه أثناء فترة جهاده في أوربا، وفي هذا المجال أيضا تسرجم كتابا للمسيو أفيكدور عن "القطن المصري، برنامج سديد لاستغلال الأرض الزراعية" صدر عام ١٩٣٣، كما اشترك مع خليل مطران في ترجمة كتاب المسير جيرار عن "الأحوال الزراعية في القطر المصري أثناء حملة بونابرت" وأصدراه عام ١٩٤٢،

وفى مجال التاريخ للحركة الوطنية المصسرية زود يوسسف نحساس المؤرخين بمصدرين مهمين نشر بهما مذكراته وذكرياته عصا سساهم بسه وشاهده عن تطور الحركة الوطنية بين عامي (١٩١٨ و ١٩٢١) أولهما كتاب "ذكريات سعد، عبد العزيز، ماهر ورفاقسه فسي شورة ١٩١٩، تصسرفات حكومية" الذي قد أصدره عام ١٩٥٧ وثانيهما كتاب "صفحة مسن تساريخ مصر والذكريات السياسي الحديث، مفاوضات عدلي - كرزن" الذي أصدره قبل هذا بعام (١٩٥١)، وقد كشف في هذين العملين عن حس وطني رشيد،

وعن نظرة وطنية تتجاوز روح الحزبية والتحزب، كما كشف عن تقدير واع لقيمة المذكرات السياسية كمصدر مهم من مصادر التاريخ المعاصر.

وربما كانت آخر أنشطته العامة أنه كان عضوا بالمجلس الاستشاري بسوزارة الزراعة. وعندما قامت ثورة يوليو ١٩٥٧ كانت الشدخوخة قد بلغت منه مبلغا، حتى لقي ربه في أكتوبر ١٩٥٥ عن عمر قارب الثمانين عاما تاركا آثارا فكرية مهمة جديرة بالدراسة وإعادة النشر.

### كتباب الفلاح:

حظى الفلاح المصري باهتمام المؤرخين على نحو خاص منذ أواخر القرن التاسع عشر بعد أن دخلت مصر أبواب العصر الحديث لأنه يمثل القوة البشرية الأهم التي تمثلكها مصر، حين كانت الزراعة هي العمود الفقري لنشاطها الاقتصادي وسر حياتها وبقائها، ومن ثم كان الفلاح - المنتج الحقيقي - صاحب الحق الأصيل والتاريخي في هذا الوطن، جديرا بالدراسة والاهتمام.

وفى اعتقادي أن كتاب يوسف نحاس عن الفلاح المصري يعد من أقدم وأهم الدراسات العلمية التي وضعت عن الفلاح المصري في تاريخ مصسر الحديث والمعاصر، وهي دراسة لانتغنى به، وإنما تُعنى بالدرجسة الأولسى بدراسة حالته الاقتصادية والاجتماعية دراسة علمية تستند إلى المصادر والوثائق التاريخية. فقد شرع مؤلفه في إعداده منذ عام ١٨٩٨ لينال بسه درجة الدكتوراه من جامعة باريس عام ١٩٠١، ولم يشا أن يترجمه وينشره إلا عام ١٩٢٦، أي نحو ربع قرن من وضعه عندما ثبت له أن الكتاب يصلح للترجمة و إعادة النشر بعد هذه المدة. حيث أن أوضاع الفلاح لم تتغير عما كانت عليه في بداية القرن العشرين عندما أطلق صيحته مطالبا بإصلاح حاله، ورأى – ومعه خليل مطران الذي قدم للكتاب ونشره – أن يعيدها من جديد منبها لخطورة إهمال أوضاع الفلاح.

ومنذ ذلك التاريخ والفلاح مثار اهتمام المسؤرخين والدارسين، بــل والأدباء، وقد وضع الأب هنري حبيب عيروط رسالة أخرى بالفرنسية عام

197۸ عن "أخسلاق الفلاح وعاداته" ترجمها الدكتور محمد غسلاب إلى العربية ونشرها عام 1987 تحست عنسوان "الفلاحون" وتوالت طباعتها حتى كانت آخرها تلك التي صدرت عن المركسز القسومي للترجمسة (٥٠٠٥)، كما لم تعد الدراسات التاريخية تهتم بالفلاح وحده، وإنما جعلست تهتم بمحيطه الريفي، وبالمقابل الطبقي الفلاحين وهم أعيان الريف وكبسار الملاك.. فصدرت دراستان أكاديميتان عن الريف المصري أو لاهما دراسسة عبد الرحمن "الريف المصري في القرن الثامن عشر" (١٩٧٤) وثانيهما دراسة على شلبي "الريف المصري في النصف الثاني مسن القسرن التاسع عشر" (١٩٨٣).

وصارت الدراسات العلمية اكثر تخصصا، تركز على هذا الجانب أو ذلك من تاريخ الفلاح والقريبة المصرية، وفي هذا الشأن جساءت دراسة فتحي عبد الفتاح "القريبة المصريبة، دراسبة في الملكيبة وعلاقات الإنتاج" (١٩٧٣)، ودراسة محمود عوده "القريبة المصريبة بين التاريبخ وعلم الاجتماع" (١٩٧٢) ودراستي فاطمة علم الدين عن الريبف المصري في عهد الاحتلال البريطاني (١٩٧٢) وعن التغيرات الاجتماعية في الريف المصري قبل ثورة ١٩١٩ والتي صدرت عام (١٩٨٤)، كما درس محمود عبد الفضيل التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريسف المصري بين عامي ١٩٥٧ و ١٩٧٠ في دراسة مهمة نشرت عام (١٩٧٨) وتناولت دراسبة زكريا سليمان بيومي قضايا الفسلاح في البرلمان المصري" (١٩٧٨).

وينبغي الإشارة إلى أن ثمة مؤلفات عديدة انطلقت إما من شعور وطني، أو فكر اقتصادي، أو اتجاه أيدويولوجي، تواكبت مع الدراسات الأكاديمية السابقة، منها كتاب إبراهيم عامر "الأرض والفلاح، والمسالة الزراعية في مصر" (١٩٥٨) وكتاب "قضية الفلاح" لعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، وكتاب على إسلام باشا "وسائل تحسين حالة الفلاح اقتصاديا" (١٩٣٧)، وكتاب على الشيشيني "الفلاح أساس نهضيتنا الاجتماعية" (١٩٣٧)، كما سجل عبد الرحمن الشرقاوي رؤيته الاجتماعية للرض والفلاح في عملين إبداعيين خالدين أولهما رواية "الأرض" والأخرى

"الفلاح"، ولابد من الإشارة إلى أن مصر عرفت مصر مجلات متخصصة عن الفلاح منها مجلسة "الفسلاح" التسي صسدرت عام (١٨٨٧) ومجلسة "الفلاحة المصرية" التي صدرت عام ١٨٩٨، وكذلك مجلة "اتحاد مزارعي القطر المصري" (١٩٠١)... وبالتوازي مع ذلك اهتم المؤرخون على نحسو خاص بالمقابل الطبقي للفلاحين وهم ملاك الأراضي فاهتم جابريال بير بدراسة ملكية الأراضي في مصر حتى منتصف القرن العشرين، كما درس رعوف عباس الملكيات الزراعية الكبيرة بين عامي ١٨٣٧ و ١٩١٤ ودرس على بركات تطور الملكية الزراعية في مصر بين عامي ١٨١٧ و ١٩١٤ ونتاول عاصم الدسوقي دراسة كبار ملاك الأراضي ودورهم في المجتمسع المصري ١٩١٤ - ١٩٥٢.

أما عن كتاب "يوسف نحاس" الرائد عن الفلاح المصري فتكمن أهميته - كما قال خليل مطران بحق - في أنه الأول والأوحد من نوعه إلى عام نشره بالعربية (١٩٢٦) فلم يكن الفلاح المصري يلقى العناية الجديرة به من الكتاب والمفكرين والسياسيين، وعندما وضعه بالفرنسية عام ١٩٠١ كانت الحالة الاقتصادية والاجتماعية في مصر تمر بمرحلة من الركود، بالرغم من الجهود التي بذلت لبعث الروح الوطنية لمقاومة الاحتلال البريطاني وسياساته التي احتاجت أيضا التركيز على الكفاح الاقتصادي والاجتماعي فسي قلسب الكفاح السياسي لمقاومة التخلف وبعث روح النهضة، بل إن تيارا وطنيا باكمله طالب بالنهضة وتحرير المجتمع وترقيته قبل المقاومة السياسية للمحتل، أو كجزء من تلك المقاومة...

ولعل ذلك كان وراء تاليف قاسم امين لكتابه تحرير المراة (١٨٩٩) والمرأة الجديدة (١٩٠٠) ووراء إقدام فتحي زغلول على ترجمة كتاب "سر تطور الإنكليز السكسونيين" لديمولان عام ١٨٩٩، وما دفع محمد عمر لتأليف كتابه "حاضر المصريين أو سر تاخرهم" عام ١٩٠١، وفي يقيني أن هذا هو ليضا ما دفع يوسف نحاس لاختيار دراسة حالة الفلاح المصري الاقتصادية والاجتماعية، أو لاتجاهه للدعوة إلى "تحرير الفلاح" - إن جاز القول - وإن كان وضع دراسته بالفرنسية قد حال دون ذيوع شهرتها وإكسابها الأهمية

الجديرة بها، باعتبارها لبنسه من لبنات فكسر الإصسلاح الاقتصسادي والاجتماعي.

لقد رأى يوسف نحاس، الذي كان وطنيا صدى الشعور، وواعيا بمشكلات الوطن أن أحوال الفلاحين المصريين بلغت حدا لا يطاق من التعاسة ومعاناة الفقر والظلم والجهل من جانب الحكومات وسلطات الاحتلال البريطاني، مع كون هؤلاء الفلاحين يمثلون أهم قاعدة عاملة لخير الوطن ورخاء ورفاهية طبقاته العليا. الأمر الذي بات يهدد "السلام الاجتماعي" حسب تعبير المؤلف، الذي رأى أن هذا الوضع "من أكبر الوصمات التي توصم بها الإدارة الإنجليزية في مصر" وأنه "استهدف إصلاح الفلاح الجدير بكل اهتمام.." بل إن كتاباته التالية، تاليفا وترجمة، سارت في نفس المجال الاقتصادي لتشبيد بنيان مصر على أسس علمية سليمة.

ويذكر المؤلف أنه عندما فكر في ترجمة هذا الكتاب بعد ربع قرن من تأليفه بالفرنسية انتابتـ الدهشـة حـين أدرك أن حـال الفـلاح المصري كما هو منذ ربع قرن، لم يتغير وإنمسا ظــل هــو ذلــك العامــل المهضوم الجانب بالرغم من أن مصر مدينة لــ بقــ وام ثروتهـا، بــ ان هذا الفلاح قضى عليه أن يعانى سنوات من القسوة والاستغلال خلال سنوات الحرب العالمية الأولى (١٩١٤- ١٩١٨) فأرسل إلى جبهات القتال وهو أعزل عندما فرض عليه النطوع الاجباري" وانتزعت منسه حاصلاته ومواشيه، وسلب قطنه بيثمن بخيس، وتحميل مأسياة الحيرب وغرمها مقابل وعد بالاستقلال لم يتحقق، وخسلال هذه السنوات ظلت حالة على ما هي عليه من التعاسة والبوس والأمية والاستغلال، تستنزفه الحكومات التي تثقله بالإتاوات والضسرائب... ويتخذ المؤلف من نقد سياسة الحكومة تجاه الفلاح وسيلة لانتقاد سياستها العامة من إهمال للتعليم والمواصلات ومرافق البلاد مما شك الحركة الاقتصادية وعطل التقدم والعمران، ويسدعوها لإصسلاح شسأن الفسلاح بالتشسريعات التي تحفظ حقوقه المقدسة "مما يقى بلادنا شر الاشتراكية المتطرفة.. التي تجد منفذا إلى عقول هؤلاء السذج .. " ويدعو الحكومة إلسي معاملة الفلاح بالعدل والإنصاف لنتعم البلاد بالسلام الاجتماعي. لقد كان يوسف نحاس مدركا لأهمية الفلاح في اقتصاد مصر ومدركا لحجم أزمته، أو ماساته الاجتماعية، وعندما تحدث عن أن رفاهية مصر تعتمد على حالة النيل وعلى الإدارة ربط ذلك بأهمية الزراعة في حياة مصر الاقتصادية، الأمر الذي يكشف عن أهمية الفلاح الذي يقوم على الأرض وعلى استغلالها، فهو الذي يعطى تلك الحياة كل نشاطها حتى ليعد، هو النيل كلاهما الدعامتين اللتين ترتكز عليهما المثروة العامة.

وقد بدأ كتابه بعرض لتاريخ الفلاح منذ زمن المماليك مثيرا قضية العبودية التي عانى منها الفلاح وكيف تحمل الذل والمنلة والمسكنة دهرا لأنه لم يالف إلا حالة آيائه فانتهى به الحال إلى اعتبارها حالة طبيعية، كما أن الاستبداد يلين صلابة النفوس وينتزع منها العزيمة التي تثيرها عليه، وهذا هو سر استكانة الفلاح وصبره على المظالم، ثم ينتقل إلى دراسة وضع الفلاح في عصر محمد على الذي نظر إليه نظرة نقدية، فكشف عن أن ما حدث في عهده من أعمال عمومية جليلة قد يسر المفلاح أن "يتفاءل" لكن حالة لم يتحسن طفرة في عهده، وما كان لها أن تتغير بين عشيها وضحاها، ذلك أن شغفه بالرقى السريع دفعه إلى تحميل الفلاح أعباء ثقيلة من السخرة إلى جانب تقييد حريته في الزراعة، و لأن الفلاح كان غارقا في الجهل فكان الأمير مجبرا على أن يسوقه قهرا في سبيل النمن، فيدفعه إلى العمل بمرامة جعلته بسخر الفلاحين للعمل بدون أجر لأن الخزانة كانت خاوية. بصرامة جعلته بسخر الفلاحين للعمل بدون أجر لأن الخزانة كانت خاوية. ويرى المؤلف أن رجال الإدارة ارتكبوا استباحات كثيرة دون علم الأميسر، كما يحدث في البلدان الخاضعة لسلطة الفرد المطلقة غير المتمتعة بالنظم النيابية.

ومن منطلق إيمان المؤلف باللبرالية الاقتصادية اكد أن الاحتكار الذي مارسه محمد على أشقى الفلاح كثيرا كما لم تتنفع به التجارة العامة في البلاد، التي لو تركت حرة في ميدان المزاحمة لانتفعت البلاد خيرا، ذلك أن التوسع في اختصاصات الحكومة لا يعد عملاً حميدا "فهي متى خرجت عن التوسع في اختصاصات الحكومة لا يعد عملاً حميدا "فهي متى خرجت عن حدها الطبيعي، وتصدت للاتجار أو الاستصناع، شلت حركة المجهودات الفردية ولم تستفد من ذلك أمرا كبيرا "ورغم اعتراف نحاس بعبقرية محمد على وثبات عزمه" لم تأتى تجرباته في باب الاشتراكية الحكومية بنتائج

حسنة" وفى تقديرنا أن هذا نقد جدير بالاهتمام خاصة وأنه يكتبه في ظلل عهد عباس الثانسي (١٩٩٢- ١٩١٤) سليل أسرة محمد على، وقد أضاف: "وبما إننا فرغنا من نقد ما رأيناه جديرا من سياسة محمد على الاقتصادية، وجب علينا إنصافا للرجل العظيم أن نقول أنه استنفد ما في وسعه لإصلاح حال الفلاح " ثم يقدم شهادات لبعض الكتاب الأجانب عن النهضة والمدنية التي شهدها عصره، دون الحديث عما أصاب الفلاح من هذه النهضة!!

ويعد أن يستعرض المؤلف حالة الفلاح في عهد خلفاء محمد على، ينتقل في الجزء الثاني من الكتاب لدراسة حالته في عهد الاحتلال البريطاني، فيتناول حياته في بيته ووضعه في المجتمع ليدلل على قابليته للتمدن وأنه من طينة ليست أدنى من سواه من البشر، كما يدرس وضع الفلاح مسن مسالة التقدم العام في مصر، خاصة ما يتصل بوضع الإيرادات العامة والدين المصري ويخلص إلى أنه إذا كانت الحالة العامة قد أحرزت بعض التحسن، فإن حالة الفلاح الاقتصادية والاجتماعية لم تتحسن بنفس المعدل، ثم يخصص المؤلف فصولا تالية لدراسة وضع الفلاحين ذوى الملكيات الصعيرة وصراعهم مع المرابين وأزمات الإقراض، وينتقل إلى فئة العمال الزراعيين الذين ينقسمون إلى قسمين: قسم يقيم على الدوام في أبعاديات الملاك، وقسم يعمل باليومية ولا يقيم عماله في الضياع.

وقد أبدى المؤلف اهتماما خاصا بمسألة "السخرة" أي تسخير الفلاح في الأعمال العامة، والتي أثقلت كاهل الفلاحين حتى قيل عنها إنها صارت بمنزلة الخدمة العسكرية الإجبارية، وإنها كانت مقبولة من الناس قبل عصر محمد على لأنها كانت قليلة ويجنى الناس منها منفعة مباشرة دون أن يفارقوا قراهم، أما في عصر محمد على فنتيجة لحشد الفلاحين لحفر الترع وإقامة الجسور وبناء القناطر، أصبحت السخرة عبئا لايطاق، ولا يستفيد الفلاح منها فائدة مباشره، كما كان يؤخذ بأسرته إلى جهات نائية ليعيشوا بلا ماوى وباقل من الكفاف. ورغم أن المؤلف رأى أن السخره خليقة بالإلغاء لأنها غير ممنتجة ولأن فائدتها لا تعم جميع المسخرين، إلا أنه دافع عن ممارسة محمد على للسخرة لإنفاذ تلك الأعمال التي ضمنت لمصدر رفاهيتها، ورأى أن

الضرورة العاجلة هي التي أوجبتها والافتقار إلى المال هو الذي اضطره إلى الفائها على اعتبار أن البلاد معتادة عليها منذ قرون !!

وفى الفصل الأخير تحدث المؤلف عن الفلاح أمام المحاكم وكيف وقع فريسة لأحكام مجحفة دون ضمانات من القوانين أو الأحكام، حيث كانت حالة الفلاح قبل إنشاء المحاكم المختلطة مجرده من كل ما يتمتع به المتقاضون من الضمانات في البلدان المتمدنة، بل إن الفلاح الذي ألف النال كان لا يزال جاهلا في ظل النظام الجديد (المحاكم المختلطة وإصلاح المحاكم الأهلية) فاستمر في المرحلة الأولى من تطبيقه ضحية لأبشع صنوف الاستباحة واستغلال سذاجته.

وفى خاتمة دراسته يؤكد يوسف النحاس على مسئولية الحكومة بشأن مداواة العلل الاقتصادية والاجتماعية التي يئن منها فقراء القرى والمدن على السواء، بشكل ناجع وعاجل، وذلك بتنوير أذهان هذه الطبقات بالمعارف والعلم حتى يتاح لها أن تعاعد نفسها، ومتى أحرز الشعب نصيباً وافيا من ذلك تسنى الحكومة التخلي عن وصاية تقيلة على عائقها، كما طالب الحكومة بمنع الريا وتأسيس مصارف للاعتماد الزراعي، وتوسيع نطاق أشخالها، والتنخل التشريعي بين أصحاب الأموال والأجراء... وكانت تلك الدعوات في زمانها على جانب كبير من الأهمية، مما يكسب هذا العمل أهميت التاريخية في إطار فكر الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي.

## ذكريات ومذكرات من الوند الثورة ١٩١٩:

أشرنا إلى أن يوسف نحاس قدم كتابين يعدان في الواقع عملا واحدا، باعتبارهما يكملان بعضهما، سجل فيه نكرياته وبعضا مسن يومياتسه عسن أحداث ثورة ١٩١٩ ودور الوقد المصرى و نشاطه في كل مسن مصر وأوروبا، فضلاً عن جولة مفاوضات على يكن مع اللورد كيرزون عام ١٩٢١، وقد سجلها الدكتور نحاس في شكل يوميات في حينها ثم استعان بها عند إعداد هذه الذكريات النشر، ولعلها بيذلك جمعت بين اليوميسات والذكريات، إلى جانب أنه ضمنها نصوصاً وثائقية تتصل بوقائع وأحداث تلك

الفترة الخطيرة من تاريخ مصر والمصريين، وهى الفترة الواقعة بين قيام تورة ١٩١٩ وتصريح فبراير ١٩٢٢، فكانت بذلك شهادة مشارك في هذه الوقائع والأحداث و مراقب لها عن كثب، مما وفر لنا مصدر تاريخيا معاصراً على جانب كبير من الأهمية.

وفى المجموعة الأولى من هذه الذكريات التى عنوانها "ذكريسات سعد، عبد العزيز، ماهر ورفاقه فى ثورة ١٩١٩" تحدث نحاس عسن نشساة وتطور النقابات والجمعيات الزراعية في مصر وكيف أن سلطات الإحتلال البريطاني كانت تحول دون تكوينها وإصدار قوانينها وتشريعاتها خوفا مسن أن تتحول إلى هيئات سياسية. كما كشف عن ظروف نشأة الوفد وعلاقة سعد زغلول بعبد العزيز فهمي وصداقتهما في البداية قبل مرحلة الشقاق في الوفد، ومن المعلومات التي أوردها دوره مع صدقي باشا في كتابة تقرير سياسسي ومذكرة اقتصادية لتقديمها إلى مؤتمر الصلح في يناير ١٩٢٠، كما رصد المؤلف بوادر الخلاف داخل الوفد نتيجة الخلاف في الرأي، ذلك الخلف المؤلف وروى قضية فصل إسماعيل صدقي ومحمود أبو النصر من وإعادة الوفاق، وروى قضية فصل إسماعيل صدقي ومحمود أبو النصر من الوفد، ثم انسحاب عبد العزيز فهمي بعد خلافه مع سعد زغلول.

ومن الموضوعات التي أوردها يوسف نحاس التطورات التي أدت إلى اشتداد الحركة الوطنية واتساع نطاق المظاهرات في مصر مما أدى إلسى دعوة الجنرال "بلفن " الذي خلف مكسويل – أعضاء الوفد لمقابلته في مقسر القيادة البريطانية العليا، وتلا عليهم إنذارا حملهم فيه مسؤلية الشغب القسائم، فجمع سعد زغلول أعضاء الوفد واستكتبوا نحاس كتابا يحتجون فيه بشدة على مسلك بلفن، الذي أمر بالقبض على سعد وثلاثة من صحبة ونفوا إلى مالطة.

ولما كان يوسف نحاس صديقا مقربا من عبد العزيز فهمي، فقد أفاض في الحديث عن دوره في الوفد ونشاطه ومكانته لدى كل من السلطان حسين كامل والملك فؤاد، وقد وصفه بانه أعظم قاض أنجبته مصر وأقوم الناس أخلاقا، و أنه لا يستطيع أن يجول طويلا في مجال السياسة.. وأنه كلما اقتحم ميدان السياسة – ولا يقتحمه إلا مكرها – وقع التنافر بين أخلاقه العالية وبين

إساليبها.." ولعل ذلك كان وراء عزوفه عن رئاسة حزب الأحرار الدستوريين بعد أن تولاها فترة قصيرة عقب استقالة عدلي يكن منها.. وقد شهد له نحاس كذلك بأنه رفض بقوة وإباء أن يقبض قرشاً واحداً من أموال الوفد طيلة إقامته في أوربا فكانت نفقاته جميعاً من ماله الخاص القليل.

ومن المعلومات التي أوردها يوسف نحاس أن الملك فؤاد كاشفه بأنه كان يطمع في أن يعين حاكما على البانيا، فإن لهم يكن فعلى طهر ابلس الغرب.. وأنه الآن راغب عن أعباء العرش لأنه يرى أنها "لكبيرة على نفسه ما يعتزمونه الآن من إنشاء برلمان يملى على إرادته" أي أنه لم يكن يريد أن يكون ملكا دستوريا يستند حكمه إلى برلمان ووزارة مسئولة أمامه..

وقد أمدنا المؤلف بيوميات عن أحداث الثورة كان قد سجلها في حينها، 
تتناول أحداثها الفترة من ١١ إبريل حتى ١٥ مايو ١٩١٩ دونها يوما بيوم 
كما رآها في مصر قبل سفره إلى باريس ليلحق بالوف المصري، ومن 
الملفت أنه سجل أن "مشعلي الثورة وروحها الوثابة كانوا على ماهر (مدير 
إدارة المجالس الحسبية وقتذاك) ورفاقه.. وأنه من العدالة الآلهية التي ياتي 
بها القدر أن يكون على ماهر الذي كان في طليعة ثورة ١٩١٩ منكيا لها 
ومحرضا عليها، هو نفسه الذي يجنى في عام ١٩٥٢ ثمارها، بفضل ما 
أقدم عليه مع جيشنا المظفر من عمل جريء سيخلق أنا مصرا جديدة 
مجيدة..". ولا بد من ملحظة أن مؤلفنا كتب هذا ونشره في أغسطس ١٩٥٢ 
وثورة يوليو في خطواتها الأولى حيث كانت قيادتها قد اختارت على ماهر 
رئيساً للوزراء !!.

المهم أن يوميات يوسف نحاس سجلت أدق تفاصيل وتطورات إضراب الموظفين ومطالبهم وموقف الحكومة وسلطات الاحتلال منه، كما سجل فظائع الإنجليز في مديرية الجيزة وخاصة في العزيزية والبدرشين ونزلسة الشوبك وتصدي مديرية الجيزة لذلك، وتقديم مديرها أحمد حمدي سيف النصر، وكذلك مساعده مأمور الضبط إبراهيم دسوقي أباظة، استقالتيهما احتجاجا على هذه الفظائع البربرية.. كما سجل نحاس في يومياته أيضا دور علماء الأزهر خاصة بعد اعتقال الشيخ القاياتي ورفاقه، وأن وفدا من العلماء قد قابل الجنرال "واطسن" في مايو ١٩١٩ وطلب إليه الإفراج عنهم لكن

الجنرال أخبرهم بأن الأزهر هو مصدر الاضطرابات والمنشورات التي تحض على الثورة..

وأخيرا فإن هذا الكتاب يقدم شهادة نابضة بنشر يوميات يوسف نحاس التي نكر أنه أثبتها "كما دونتها في حينها من غير أن أدخل عليها أي تعديل" فضلا عن تقديم تفاصيل مهمة عن نشاط الوفد في باريس وظروف انقسامه، ومحاولات الوساطة، والعلاقات التي ربطت رجالت ببعضهم البعض وبالسلطان حسين كامل ثم السلطان أحمد فؤاد. بالإضافة إلى نشره الكثير من النصوص والخطابات المتبادلة، والأسرار الشخصية والعامة التي أحاطت بنشاط الوفد ودوره في الحركة السياسية خلال فترة خطيرة من تاريخ مصر المعاصر، لذلك يعد هذا الكتاب وثيقة شاهد عيان ومراقب ومشارك في الأحداث، الأمر الذي يضفى عليه قيمة تاريخية، ليس باعتباره تاريخا وإنما لكونه "مصدرا" من مصادر تاريخنا القومي.

. . .

- أما المجموعة الثانية التي حملت عنوان "صفحة من تاريخ مصر السياسي، مفاوضات عدلي كيرزون" فقد بدأ يوسف نحاس تسجيلها منذ عهد السطان أحمد فؤاد إلى عدلي يكن رئيس الوزراء الذي عرفت وزارته باسم وزارة الثقة"، (مارس إلى ديسمبر ١٩٢١) بتشكيل وفد رسمي لإجراء مفاوضات مع بريطانيا في مايو ١٩٢١، كانت هذه أول جولمة مفاوضات مرسمية تجريها وزراة مصرية، بعد أن سبقتها جولة مفاوضات مع اللورد ملار قام بها لفيف من الزعماء المصريين، يتراسهم سعد زغلول، قبل انقسام الوفد في لندن عام ١٩٢٠، لكنها فشلت ولم تحقق آمال الحركمة الوطنية.

وقد أجرت وزارة عدلي هذه الجولة الرسمية مع اللورد كيرزون خلال الفترة من ١٦ يوليو إلى ١٩ نوفمبر ١٩٢١، وكان عدلي قد ضم إلى هيئة وفده مجموعة من المستشارين الفنيين، كان من بينهم الدكتور يوسف نحاس، باعتباره متخصصاً في المسائل المالية والاقتصادية والقانونية، وكان من عادة نحاس أن يسجل مذكراته عن الأحداث والوقائع التي شارك فيها فور حدوثها،

ظاهرها وخافيها، كما كان يسجل نصوص الخطابات المتبادلة والبيانسات الرسمية في سياقها الزمني، الأمر الذي أتاح لنا مصدرا تاريخيا مهما عن الفترة التي سجل فيها يومياته "من ٦ يوليو حتى ٢٢ نوفمبر ١٩٢١" أي منذ بارح الوفد الرسمي الاسكندرية ووصل إلى باريس ومنها إلى لندن بعد بضعة أيام، وحتى قطع عدلي المفاوضات وعاد بوفده إلى مصر في أواخر نوفمبر ١٩٢١.

ولم يكتف نحاس، الذي كان يمثلك حسا تاريخيا واعيا وتقديرا المدور السياسي الذي يقوم به الوفد، بتسجيل هذه اليوميات وإنما أضاف إليها ملحقا وثائقيا تضمن الوثائق الرسمية المفاوضات باللغتين العربية والفرنسية، منخطاب تكليف السلطان لعدلي بإجرائها، وتشكيل الوفد الرسمي، ثم نصوص وثائق قطع المفاوضات والتي تضمنت مشروع الاتفاق المذي عرضته الحكومة الإنجليزية على الوفد الرسمي، ورد الوفد عليه، والمذي تضمن المحكومة الإنجليزية على الوفد الرسمي، ورد الوفد عليه، والمندوب أسباب رفض عدلي وزملائه المشروع، حتى التبليغ الذي قدمه المندوب السامي البريطاني اللورد اللنبي للسلطان فؤاد في ٣١ ديسمبر عام ١٩٢١، والذي فسر به موقف حكومة بلاده في المفاوضات وما انتهت إليه.

وخلفية الأحداث التي يعالجها هذا الكتاب تمثلها صورة مصر وقد انقسم وفدها الوطني إلى فريقين متنابنين: فريق يؤيد سعد زغلول والآخر يؤيد عدلي يكن، في أعقاب فشل مفاوضات الوفد مع اللورد ملنر في لندن (يونيو – نوفمبر ١٩٢٠) وكانت مسألة تأليف وزراة موثوق بها من جالب الوفد قد طرحت خلال مداولات أعضاء الوفد وهم في لندن، بينما كان سعد زغلول يخشى أن يتولى عدلي رئاسة هذه الوزارة، الأمر الذي يسحب البساط من تحت قدميه، وإن لم يرى عدد من أعضاء الوفد بأسا من تاليف عدلي لوزراة تقوم باجراء مفاوضات رسمية في ظل دعم شعبي من سعد ومؤيديه، أي تحظى بثقة الوفد جميعا.

وعندما عرض السلطان على عدلي تأليف الوزارة وشكلت بالفعل، عرض عدلي على سعد زغلول المشاركة في المفاوضات التي ستجريها، وقدم سعد شروطه لقبول ذلك، فقبلها عدلي عدا شرط رئاسة سعد للوف لصفته غير الرسمية، مما جعل اللورد اللنبي – المندوب السامي البريطاني –

ينصح عدلي بالا يعبا لسعد وأن يمضي في طريقه، ولعل اللنبي كان يعلم أنه بتشجيع عدلي يساعد على استفحال الخلاف بينه وبين سعد، ذلك الخلف الذي نتج عنه انقسام الأمة إلى سعديين وعدليين، وتراشق الزعماء بالاتهامات، وما شهدته البلاد من حوادث عنف دموية أفسدت جو المفاوضات.

والمعروف أن وزارة عدلي يكن الأولى كانت تضسم كسل العناصسر المناوئة لسعد، فضمت حسين رشدي وعبد الخالق ثروت وإسماعيل صدقي ومدحت يكن وعبد الفتاح يحيى وجعفر والي وغيرهم ممسن ألفوا حسزب الأحرار الدستوريين في أكتوبر عام ١٩٢٢، وقد شكلت الوزارة وفدا رسميا للتفاوض برئاسة عدلي نفسه، وضم كلا من رشدي وصدقي ومحمد شفيق واحمد طلعت ويوسف سليمان، كما ضمت مجموعة من المستشارين الفنيين كان من بينهم يوسف نحاس – كاتب هذه المذكرات ومؤرخ المفاوضات – وقد اعتذر عبد العزيز فهمي عن المشاركة فيها وكذلك لطفي السيد، وإن ظلا يبرقان إلى الوفد بين الحين والآخر لدعمه وتعضيده خلال سير المفاوضات.

المهم، جرت المفاوضات بالفعل في ١٣ يوليو سنة ١٩٢١ وانتهت في ١٩ نوفمبر من نفس العام، أي استمرت نحو أربعة أشهر، فكانت مفاوضات مرهقة أظهر خلالها عدلي يكن من ضبط النفس وقوة الحجة ما استحق به إعجاب من يدرس تلك المفاوضات بروح الانصاف.. وقد بني كيرزون مقترحاته و ملاحظاته كلها على شيىء واحد هو أنه لا يشق بمصسر ولا بالمصريين، وفي خلالها رفض عدلي مشروع الحكومة الإنجليزية الذي رأي فيه الوفد الرسمي أنه لا يحقق الغاية التي ذهب للمفاوضة من أجلها، فقرر ألا يسترسل فيها.

لقد وجد الوفد أن الأحكام الخاصة بالمسالة العسكرية ليست إلا الإحتلال بعينه، ذلك الذي يذهب بكل معنى للاستقلال، ويقضي على السيادة الداخلية نفسها، أما مسألة العلاقات الخارجية لمصر، فقد سلم فيها بمبدأ التمثيل ولكنه أحاطه بقيود كثيرة كاد يصبح معها أمرا وهميا، ثم كان استبقاء نقب المندوب السامي أوضح في الدلالة على نوع التمثيل المقترح لمصسر. وفي مسألة الامتيازات الأجنبية تشبثت الحكومة البريطانية بدعواها في تولى

حماية المصالح الأجنبية، كما أن منح المندوبين المالي والقضائي من حقوق التدخل في الشئون الداخلية لمصر يصل إلى حدد شل سلطة الحكومة والبرلمان. أما مسألة السودان فإن النصوص الخاصة بها، رغم عدم بحثها، لا تكفل لمصر التمتع بما لها من حق السيادة الذي لا نزاع فيه ومن السيطرة على مياه النيل. وحسبما أورد يوسف نحاس "لقد وصف عدلي هذا المشروع بأنه وقح.. !1".

لقد بنت الحكومة الإنجليزية خطتها عي موقف معين تتظره من عدلي يكن وممن يوالونه من رجال الوفد الذين انشقوا على التجمع الوفدي الكبير، والتي اعتقدت أنهم سيكونون أكثر تساهلا في المطالب الوطنية، لكن عسدلي خيب تقديرها، فكان موقفه في المفاوضات صلبا، ودفاعه عن حسق مصسر واضحا وصريحا، ولم يكن "جورج الخامس يفاوض جورج الخسامس" كما وصفه سعد زغلول في خطبة ألقاها قبل أن يبرح عدلي مصسر مسع الوفد الرسمي إلى للدن. وعندما اقترح رئيس الوزراء الإنجليزي لويد جورج في نهاية المفاوضات أن يتم تأجيلها إلى أن تصبح الأحوال في مصر أكثر هدوءا والمح إلى التهييج الذي يقوم به سعد زغلول، فهم عدلي الإشسارة ورفسض التأجيل، خصوصا إذا أريد به التمكن من نفي سعد لتستأنف المفاوضات بعد نفيه، وأضاف عدلي: إن اتخاذ مثل هذا التدبير ضد سعد باشا من شسأنه أن نعيه، وأضاف عدلي: إن اتخاذ مثل هذا التدبير ضد سعد باشا من شسأنه أن يعقد المسألة المصرية، وأن الأحكم أن تعمل الحكومة الإنجليزية على إرضاء يعقد المسألة المصرية بمشروع اتفاق يحقق مطالبها ولا يترك مجالا لتهييج أحد..

لقد كشفت هذه اليوميات اللثام عن تطبور المفاوضيات الرسمية، وفضحت تفاصيل مناورات الإنجليز وحقيقة نواياهم، وكيف راهنوا على شق صفوف الحركة الوطنية، كما كشفت عن معدن عدلي يكن ومقدرته وكفايت كمناضل سياسي ووطني عنيد، وأبانت عن جانب مهم من نشاط حسين رشدي ودوره الوطني.

ومن هنا تكتسب كتابة الدكتور يوسف نحاس أهميتها العلمية والوطنية، لتمرسه في الكتابة، ولنشاطه العام، وبحكم تجربة اشتراكه العملي في الحركة الوطنية والسياسية قبل أحداث ثورة ١٩١٩ وفي أعقابها، وبحكم وعيه بأهمية تسجيل مذكراته ونكرياته كشهادة للتاريخ عن فترة من أهم فترات النضسال

الوطني، والتي بانت تمثل مصدرا مهما من مصادر ذلك التاريخ، وفي مرحلة لم تكن فيها عادة كتابة السياسيين والقادة لمذكراتهم قد ترسخت في تاريخنا، بالرغم من الإسهامات التي قدمها محمد عبده ومحمود فهمي واحمد شفيق وغيرهم... وبالرغم من أن نحاس قد سجل هذه المذكرات حين وقوع الأحداث أو لا بأول، إلا أنه لم يشأ أن ينشرها في حينها، ربما لتدافع الأحداث، أو لانشغاله، أو خشية إثارة جدل كان في غنى عن التورط فيه، ولعله وقد تقدم به السن (٧٥ عاما) خشي من فقدانها، فرأى نشرها عامي ولعله وقد تقدم به السن (٧٥ عاما) خشي من سجيلها كشهادة لخدمة التاريخ الوطني.

ويبقى من واجبنا أن نحيي روح الدكتور يوسف نحاس الذي أمدنا بهذه اليوميات التي كشفت الستار عن تفصيلات لها أهميتها الكبيرة في فهم تطور الأحداث والوقائع والمحاولات التي جرت والجهود التي بذلت، فترك لنا مصدرا مهما من مصادر دراسة صفحة من صفحات نضالنا الوطني، بنجاحاتها وإخفاقاتها، في سبيل الحرية والاستقلال.

### هاشيتان (الفصل السادس):

- (\*) ينبغي الإشارة إلى اعتماد هذه الدراسة بشكل أساسي على مؤلفات الدكتور يوسف نحاس وخاصة كتبه الثلاثة: الفلاح، حالته الاقتصادية والاجتماعية، القاهرة ٢٩٢٦ وأيضا: صفحة من تاريخ مصر السياسي في العصر الحديث، مفاوضات عدلي كرزن، القاهرة ١٩٥١ ذكريات سعد، عبد العزيز، ماهر ورفاقه عن ثورة ١٩١٩، القاهرة ١٩٥٢.
- (\*\*) كان يوسف نحاس يهوديا مصريا، راجع كتاب عرفة عبده على: يهود مصر، من الخروج الأول إلى الخروج الثاني، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 

   ٢٠١ حيث يذكر ص ٢٦٦ أن الدكتور يوسف نحاس بك أحد كبار رجال الأعمال ومصدري القطن، وسكرتير النقابة الزراعية المصرية، وعضو المجلس الاستشاري بوزارة الزراعة، وأنه كان يقيم في ٧ شارع شمبليون بالقاهرة.

## الفصل السابع من رواد المدرسة الأكاديمية الوطنية

- محمد شفيق غربال
  - محمد رفعت

#### القصل السابح

## من رواد المدرسة الأكاديمية الوطنية

شهدت حركة كتابة التاريخ في مصر في العقود الأولى من القرن العشرين مدرسة وطنية مصرية "أكاديمية" اكتابة التاريخ المصرى الحديث والمعاصر بدأت تبرز وتتشكل ملامحها في أعقاب ثورة مصر الوطنية عام ١٩١٩ أى أنها ارتبطت بتطور الحركة الوطنية التي واجهت النفوذ الإستعمارى البريطاني، كما أنها ارتبطت أيضاً بمعركة تمصير الجامعة المصرية، خاصة بعد ضمها إلى وزارة المعارف عام ١٩٢٥، تلك المعركة التي سعت لإحلال الأساتذة المصريين محل الاساتذة الأجانب الذين كانت غالبيتهم من الإنجليز والفرنسيين، وحينذاك برزت أسماء أسماء لطفى السيد وطه حسين وسليم حسن ومحمد كامل مرسى ومصطفى عبد الرازق، كما برزت أسماء المؤرخين المتخصصين في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي طليعتهم محمد رفعت ومحمد صبرى وشفيق غربال..

وفيما بتصل بمورخي مصر الحديثة فقد كان الأستاذ محمد رفعت بداية لجيل من المورخين الأكاديميين عندما ابتعث إلى بربطانيا ليدرس في ليفربول ويعود منها بدرجة الماجستير في نهاية الحرب العالمية الأولى ثم يلعب دورا مهما في تعريب وتأليف الكثير من الكتب التاريخية لوزارة المعارف، يليه مؤلفنا الدكتور محمد صبرى الذي أعد دراسته المهمة عن ثورة ١٩١٩ التي نشرها بالفرنسية وقت اشتعال الثورة ليثبت أنها ثورة وطنية عامة، ثم أعقبها بدراسة عن نشأة الروح القومية التي حاز بها درجة الدكتوراة من جامعة السوربون عام ١٩٢٤ ليصبح في طليعة هذا الجيل من المؤرخين الوطنيين المحترفين، الذين مارسوا الكتابة التاريخية استتادا إلى المنهج العلمي وقواعده، وثالث فرسان هذه الكوكبة كان الأستاذ محمد شفيق المنهج العلمي وقواعده، وثالث فرسان هذه الكوكبة كان الأستاذ محمد شفيق غربال تلميذ المؤرخ البريطاني الكبير أرنولد توينبي، الذي أعد دراسته للماجستير عن "بداية المسألة المصرية وظهور محمد على" بجامعة لندن عام للماجستير عن "بداية المسألة المصرية وظهور محمد على" بجامعة لندن عام الماجستير عن "بداية المسألة المصرية وظهور محمد على" بجامعة لندن عام الماجستير عن "بداية المسألة المصرية وظهور محمد على" بجامعة لندن عام الماجستير عن "بداية المسألة المصرية وظهور محمد على" بجامعة لندن عام الماجستير عن "بداية المسألة المصرية وظهور محمد على" بجامعة لندن عام الماجستير عن "بداية المسألة المصرية وظهور محمد على" بجامعة لندن عام

المصرية. ومن خارج الجامعة ظهر الأستاذ عبد الرحمن الرافعي الذي وضع مؤلفاته المعروفة عن تاريخ الحركة القومية المصرية بين عامي ١٩٢٩ – ١٩٥٩.

نحن إذن في أعقاب ثورة ١٩١٩ أمام جيل جديد من المؤرخين ممن درسوا خارج مصر وقدموا دراساتهم، منطلقين من شعور قومي راسخ، مستندين إلى أسس المنهج العلمي الحديث ليسهموا في نهضة الكتابة التاريخية المصرية، سواء داخل الجامعة أو خارجها، مشاركين في إعادة تشكيل الحياة الفكرية في مصر، حين نقلوا إليها طرائق البحث العلمي التي عرفها العالم الغربي المتطور فهضموها وتمثلوها وطبقوها عند تناولهم تاريخ مصر وأمتهم العربية الإسلامية، إنه جيل شكل نقلة في حركة التفكير التاريخي في مصر، ابتعدت بها عن المنهج الكلاسيكي الذي درج عليه كتاب السير والحوليات والمغازي والخطط والآثار والتراجم، ورستخت أسس الكتابة العلمية للتاريخ. وسوف يختص هذا الفصل بالكتابة عن كل من محمد شفيق غربال ومحمد رفعت، ذلك لأن الفصل التالي سوف يختص بمحمد صبري السوربوني.

## محمد شفيق غربال:

ولد محمد شفيق غربال بالإسكندرية في يناير عام ١٨٩٤ في حي يحمل اسم عائلته (غربال) وتوفى في اكتوبر ١٩٦١، شم واصل تعليمه الابتدائي في هذا الحيى، شم واصل تعليمه الشانوي بمدرسة تعليمه الابتدائي في هذا الحيى، شم واصل تعليمه الشانوي بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة، تلك المدرسة التي خرجت لمصر عدا من رواد النهضة الأدبية والعلمية، منهم الدكتور أحمد زكسي وإبراهيم المازني والشاعر عبد السرحمن منهم الدكتور أحمد فريد أبو حديد وعبد الحميد العبادي وغيرهم.. وقد أشم شكري ومحمد فريد أبو حديد وعبد الحميد العبادي وغيرهم.. وقد أشم دراسته بها عام ١٩١٥ اليحصل على بعشة حكومية لدراسة المسواد الاجتماعية والتاريخ في جامعة ليشربول بالإجتماعية والتاريخ في جامعة ليشربول بالإجتماعية والتاريخ بالإسكندرية لنحو شلات سنوات، ابتعث بعدها مدرسا بالتعليم الثانوي بالإسكندرية لنحو شلات سنوات، ابتعث بعدها

إلى إنجلترا مرة أخرى لاستكمال دراسته العليا، فالتحق بمدرسة الدراسات التاريخية التابعة لجامعة للدن.

وفي جامعة لندن التقي بالمؤرخ الكبير "أرنولد توينبي" الذي أعجب بكفاءته فأشرف على رسالته التي نال بها درجة الماجستير عام ١٩٢٤ في موضوع عنوائله "بدايات المسألة المصرية وصعود محصد على" الله Beginnings of The Egyptian Question and the Rise of Mohamed Ali" التي نشرت في لندن عام ١٩٢٨ ولم يقدر لها أن تترجم إلى العربية رغم المين نشرت في لندن عام ١٩٢٨ ولم يقدر لها أن تترجم إلى العربية رغم الموثقة التي عالجت فترة مهمة من تاريخ مصر هي الفترة الواقعة ما الرائدة الموثقة التي عالجت فترة مهمة من تاريخ مصر هي الفترة الواقعة ما بين حملة بونابرت عام ١٧٩٨ وصلح بوخارست بين روسيا والدولة العثمانية عام ١٨١٢، فربطت الدراسة بين أحداث مصر والموقف الدولي، كما ربطتها بالمسألة الشرقية وتاريخ الدولة العثمانية. وقد أهدى غربال رسالته إلى توينبي باعتباره "معلما عظيما وأستاذا ملهما".

بعد أن نال غربال درجة الماچستير لم يقدر له أن يتم دراسته لمرحلة الدكتوراه، حيث انتهت مدة بعثته، فعاد إلى مصر عام ١٩٢٥ عندما ليعين مدرسا للتاريخ بمدرسة المعلمين العليا حتى عام ١٩٢٩ عندما نقل أستاذا مساعدا للتاريخ الحديث بكلية الأداب بالجامعة المصرية، في الوقت الذي كان فيه الأسائذة الأجانب يحتلون معظم كراسسي الأستانية ، في التاريخ الحديث خلفا للمؤرخ الإنجليزي "آرشر جرانت" ليصبح أول مصرى يتولى هذا المنصب الرفيع، ثم لم يلبث أن انتخب عميدا لكلية الآداب عام ١٩٣٩ خلفا للدكتور طه حسين، لكنه سرعان عميدا لكلية الآداب عام ١٩٣٩ خلفا للدكتور طه حسين، لكنه سرعان والتعليم كوكيل مساعد للوزارة حتى عام ١٩٤٧، حين أعادته وزارة النحاس باشا للعمل بالجامعة مرة أخرى لمدة شلاث سنوات، عاد النحاس باشا للعمل بالجامعة مرة أخرى لمدة شلاث سنوات، عاد الشئون الاجتماعية لفترة قصييرة، وإن حرص على أن يظل أستاذا المستاذا غير منفرغ بالجامعة حتى بلغ السن القانونية عام ١٩٥٤. وكان من الواضح أن حفاظه على استقلاليته وعدم تورطه في الحياة الحزبية الواضح أن حفاظه على استقلاليته وعدم تورطه في الحياة الحزبية -

بالرغم من ميله المعروف إلى حسزب السمعيين خصسوم الوفد - كسان ذلك وراء كثرة تتقله ما بين الجامعة ووزارة المعارف.

ومن المعروف أن غربال أثناء عمله بوزارة المعارف لم يأل جهدا في حركة التعريب والتمصير للمقررات التاريخية، كما قام بعدد من الإنجازات العلمية المهمة، حين ساهم في تأسيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عام ١٩٤٥ وأصبح نائبا لرئيسها فرئيساً لها عام ١٩٥٦. وفي نفس العام اختارته جامعة الدول العربية رئيساً لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لها، كما تولى رئاسة قسم الدراسات التاريخية به، خلفاً للأستاذ قسطنطين لها، كما تولى رئاسة قسم الدراسات التاريخية به، خلفاً للأستاذ قسطنطين المؤرخين العرب الذين تراسوا أقسام التاريخ بالجامعات العربية.

وكان غربال عضوا نشطاً في جمعية الآثار القبطية المصرية، والجمعية الجغرافية المصرية، والمجمع العلمي المصري، ومجمع اللغة العربية، كما كان عضوا مؤسساً في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، والمجلس الأعلى للآثار، وقد مثل مصر في عدد من المؤتمرات التاريخية العالمية، وانتخب عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو (١٩٤٦–١٩٥٠) ممثلاً للشرق الأوسط.

وقد كرمته الدولة فمنحته جائزتها التقديرية في العلوم الاجتماعية عندما رشحته جامعة عين شمس عام ١٩٦٠ لنيلها، أي قبل وفاته بنحو عام، وكان قد دعا أستاذه توينبي إلى مصر لقضاء عطلة الشتاء، لكن القدر لم يمهله فتوفى في أكتوبر عام ١٩٦١ بعد مرض قصير، فرثاه أستاذه بمقال في جريدة "التيمز" رثاء علميا رفيعا فور علمه بوفاته، وعندما جاء إلى مصر شارك في حفل تأبينه بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

. . .

لم يترك غربال مؤلفات كثيرة، رغم أنه عاش مؤرخا ومات مؤرخا، لقد تعرض لما تعرض له أمثاله من مناصب قيادية تسعى إليه ولا يسعى اليها، ولكنه كان يأخذ ذلك بشىء من الرفق، ولم ينس أو ينتاسى جذوة المؤرخ الكامنة فيه، لقد كان مؤمنا بأن تعليم ومحاورة تلاميذه أكثر أهمية من

تأليف الكتب، فأصبح أبرز تلاميذه أعلاماً في المدرسة التاريخية الحديثة وهم أحمد عزت عبد الكريم وعبد العزيز الشناوى ومحمد رفعت رمضان وأحمد الحته وحسن عثمان وعلى الجريتلي ومصطفى عفيفي وأبو الفتوح رضوان وإبراهيم عبده وغيرهم.

ويعد شفيق غربال أبرز رواد المدرسة العلمية الحديثة لكتابة تاريخ مصر الحديث والمعاصر، تلك المدرسة التي برز منها الدكتور محمد صبرى "السوريوني" والأستاذ محمد رفعت، ممن تلقوا دراساتهم العليا في أوربا خلال العشرينيات وعادوا ليعملوا بالجامعة المصرية وليؤسسوا جيلاً من المؤرخين الأكاديميين، وإن كانوا قد تأثروا بالفكر الليبرالي وما يرتبط به من تمجيد لدور الفرد ودور الصفوة أكثر من تأثرهم بالمدرسة الاجتماعية التي كانت قد برزت في حقل الدراسات التاريخية منذ أوائل القرن العشرين.

وتتمثل أهمية شفيق غربال في حركة التفكير التاريخي في مصر في أنه يمثل نقلة لها وزنها، وفي أنه ترك انطباعات حية في تفكير ونهج ممن تثلمذوا عليه، لقد كان يمثل في حد ذاته – وفقا لما قاله عنه الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى – ثورة في المنهج التاريخي في المشرق العربي، فهو يتميز بذهن ذكي غني بشتى المعلومات، وقدرة على التركيز والتلخيص وعلى التركيب والتحليل إلى جنوح للتعميق المتوغل إلى واقعية ساطعة ودقة في النقد. لقد كان غربال بعيدا كل البعد عن المنهج الكلاسيكي الذي درج عليه كتاب السير والتواريخ والمغازي والخطط والآثار والتراجم في العالم عليه كتاب السير والتواريخ والمغازي والخطط والآثار والتراجم في العالم وطعمه بشيء من التنوق الأدبى – الغني، مع توسيع لقاعدة المعرفة التاريخية بالأدب والفلسفة وعلوم النفس والاجتماع.

أما الدراسات والكتب التي خلفها غريال: فإلى جانب رسالته عن المسألة المصرية وصعود محمد على (١٩٢٨) نشر دراسته عن "البجارال يعقوب والفارس لاسكارس ومشروع استقلال مصر سنة ١٨٠١" وذلك عام (١٩٣٢) ثم أعقبها بتحقيقه ودراسته لمخطوطة "ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية كما شرحه حسين أفندى الرزنامجي" التي نشرها عام ١٩٣٦ تحت عنوان "مصر عند مفترق الطرق ١٩٧٨-١٠٠١"

وفى عام ١٩٤٤ نشر غربال كتابه صغير الحجم عظيم الفائدة "محمد على الكبير" الذى قدم فيه دراسة عميقة لأحوال المجتمع المصرى فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، مع تقص دقيق لما طرأ عليه من تغييرات كبيرة خلال هذه الفترة، لم يجعل محمد على شخصية تتحرك فى الزمان والمكان، ولكن جعله محور لدراسات تبدأ بمصر العثمانية ثم الحملة الفرنسية، وتتنقل إلى أوربا والدولة العثمانية، ثم إلى أحوال المجتمع المصرى كما تسلمه محمد على، ثم تحول هذا المجتمع وفق ما أرتأته له مشيئة هذا الباشا، الذى استطاع إقامة سلطة مركزية تجمع كل القوى المتصارعة فى إطار واحد والنهوض بحركة إصلاح وعمران واسعة فى كل المجالات، معتمداً على القوة والعلم والمال، وليس على القوة العسكرية المجالات، معتمداً على القوة العسكرية وحدها ، وإن أبدى غربال ميلا نحو إنجازات محمد على حادت به عن الموضوعية فى بعض القضايا التي تناولها.

ومع بداية الخمسينيات انجذب شفيق غربال من دراسة القرن التاسع عشر إلى التاريخ المعاصر، فألف كتابه عن تاريخ المفاوضات المصرية – البريطانية، الجزء الأول، الذى تناول الفترة ١٨٨٢ – ١٩٣٦، ونشره عام ١٩٥٢ ولم يشأ الأستاذ أن يكتب جزءا ثانيا يصل به إلى عام ١٩٥٤ حيث وقعت اتفاقية الجلاء، ربما لقرب عهد المؤلف ومعاصرته للأحداث مما قد يبتعد به عن التجرد والموضوعية، لذلك ترك ذلك لتلاميذه لينجز أحدهم، وهو الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى الموضوع، عندما أصدر عام ١٩٦٨ وكتابه "العلاقات المصرية – البريطانية ١٩٣٦ – ١٩٥٦".

وفى عام ١٩٥٧ ألقى غربال مجموعة من المحاضرات فى الإذاعة الأوربية، نشرت فى أصلها الإنجليزى تحت عنوان The Making of الأوربية، نشرت فى أصلها الإنجليزى تحت عنوان "تكوين Modern Egypt مصر" كشف فيها عن عشقه لمصر خلال عصورها جميعاً.. "مصر التى تسمو فوق هامات الحقب والعصور" وقد رصد فى محاضراته هذه موضوعات الاستمرار والتغير فى تاريخها، الحكومة والمجتمع، الإنسان والمجتمع، المدينة والريف فى تاريخ مصر، مصر والعهد القديم، مصر الهلينية ومصر المسيحية، مصر والإسلام وأخيراً مصر والغرب. وفى هذا

العمل - كما يقول الدكتور محمد صابر عرب في تقديمه لطبعة دار الكتب له عام ٢٠٠٨ - وضع غربال يده على مفاتيح الشخصية المصرية، سواء من حيث المنهج الذي استخدمه أو من حيث الموضوعات التي تناولها، تلك الشخصية التي صاغها المصريون منذ بداية تاريخهم الطويل، حيث اعادوا صياغة كل الثقافات التي مرت عليهم بما يتلاءم مع تلك الشخصية الحضارية التي أذابت ما - ومن وقد إليها ولم تنب فيهم، لقد كان غربال يرى أن "العملية التاريخية" هي نتاج تفاعل متواصل بين اختيارات والدفاعات العملية التريخية" هي نتاج تفاعل متواصل بين اختيارات والدفاعات وإنجازات "الجموع" وبين إرادات "أفراد" بعينهم يصبحون رموزا أو قادة أو زعماء وصفوة بفضل إبداعهم النواع جديدة من الحلول للتحديات القائمة أو المستجدة أمام المجتمع.

. . .

وكان آخر ما نشر لغربال كتاب "من زاوية القاهرة" الذى ضم مجموعة من أحاديثه الإذاعية الأخيرة قبيل وفاته، فقد شاءت المراقبة الثقافية بالإذاعة المصرية – التى دابت على نشر مختارات من أحاديث كبار الكتاب والمفكرين – أن نتشر هذه المجموعة التى كان غربال قد اختار عنوانها قبل وفاته، ذلك العنوان الدال الذى يشير إلى توسط مصر العالم العربى جغرافيا، فهى المرآة الصادقة لظاهرة عربية عامة، ظاهرة خلاصتها تركيب عجيب بين العناصر الأصيلة والعناصر الوافدة، فمن هذه الزاوية أطل غربال على عدد من رواد الفكر الإنساني ممن أضاءوا للبشرية سبل الخير والحق والجمال، منذ سقراط حتى الأفغاني، وقد تناولت الأحاديث ما يتصل بالعرب وتاريخهم، فجاءت ردا علمياً رصيناً على ما يوجه للعرب من افتراءات، وما يلصق بتاريخهم من أكانيب وأضائيل للحط من شائهم ومكانتهم في التاريخ، فجعل الأستاذ يبرز كيف أضاف العديد من المفكرين العرب إلى الحضارة فجعل الأستاذ وتراثها الأخلاقي والعلمي إسهامات شتى.

ومما يذكر لشفيق غربال أنه أشرف على تحرير "الموسوعة العربية الميسرة" التى أصدرتها مؤسسة فرانكلين، كما ترجم كارل بيكر عن "المدينة الفاضلة"، فضلا عن مراجعته وتقديمه لعدد من المؤلفات التاريخية والأدبية المترجمة عن اللغة الإنجليزية.

وفيما يتعلق بموقف غربال من قضية تفسير التاريخ، فقد كان يرى أن من الإسراف وضع قانون ثابت يفسر حركة المجتمعات البشرية التي هي المادة الحية للتاريخ بمعناه الواسع، فالإنسان ليس آلة صماء يسهل التحكم فيها، فاختلف بذلك عن أستاذه "توينبي" الذي بني دراسته للتاريخ على قانون ثابت يقوم على التحدي والاستجابة، ذلك القانون الذي لقي نقدا رغم قيمة الجهد الكبير الذي قام به توينبي.

لقد كان غربال مدركا لذلك، فلم يشأ أن يخضع لفلسفة تاريخية معينة، وجعل يأخذ من كل تفسير بقدر طبقا للملابسات التي تحيط بموضوعه، وحيثما تصادفه قضية كبرى من قضايا التطور الاجتماعي، نجده يستشهد بآراء كبار المفكرين التي قد تفسر الزوايا المختلفة لهذه القضية، دون أن يربط نفسه كليا بهذا أو بذاك.

لقد كان غربال دون شك على علم وثيق بأهم المناهج التاريخية وبالاتجاهات المختلفة لكبار المفكرين، لكن طبيعته السمحة واتساع أفقه وإيمائه الواضح بحرية الإنسان، جعله يتحرز من الانتماء لمدرسة معيئة في تفسير التاريخ.

ذلكم هو محمد شفيق غربال، المؤرخ الأديب، والمفكر الوطني، أحد المؤسسين الرواد لنهضه الكتابة العلمية لتاريخ مصر المعاصرة خلال القرن العشرين.

### معمد رفعت:

اما محمد رفعت (١٨٨٩-١٩٧٥) فقد ولد بأسيوط عام ١٨٨٩ لأسرة أصولها أرسنقر اطية تركية، وقد بدأ حياته بالالتحاق بكتاب القرية حيث حفظ ما تيسر له من القرآن الكريم ثم التحق بالمدرسة الابتدائية، وعندما أتم شهادتها انتقل إلى المدرسة الثانوية بأسيوط، ليدرس بعد ذلك في القسم الأدبي بمدرسة المعلمين العليا. سافر بعد ذلك في بعثة دراسية من وزارة المعارف إلى جامعة ليشربول بإنجلترا قبل الحرب العالمية الأولى، وهناك زامله محمد شفيق غربال الذي درس معه في نفس الجامعة، وقد نال رفعت درجة

الماجستير في رسالة عن "تاريخ مصر في عهد محمد على" تحت إشراف الأستاذ تشارلز وبستر، ثم عاد إلى القاهرة مع نهاية الحرب.

وفى نفس الفترة التى درس فيها رفعت وغربال في إنجلترا تقريبا كان محمد صبري "السوربوني" يدرس فى فرنسا أنيل درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة السوربون، وقد عاد ثلاثتهم إلى مصر ليكونوا الجيل الأول من المؤرخين الأكاديميين المصريين ممن درسوا في أوربا، وعادوا إلى بلدهم ليلعبوا أدوارا مهمة كمدرسين وإداريين، وليساهموا في تشكيل سياسة التعليم العام في مصر. وكان محمد رفعت أول من كتب منهم التاريخ باللغة العربية. وقد بدأ حياته مدرسا بالمدرسة التوفيقية بالقاهرة لفترة، انتقل بعدها محاضرا بمدرسة المعلمين العليا التى كان قد درس بها، إلى أن عين أستاذا للتاريخ بقسم الصحافة بكلية الإداب، فأستاذا بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كماكان منتدبا للتدريس بجامعة الإسكندرية.

وقد تدرج في المناصب الإدارية من ناظر لإحدى المدارس الثانوية إلى وظيفة مراقب لتعليم البنات بوزارة المعارف عام ١٩٣٥، وانتدب ضمن لجنة تضم عدداً من قادة التعليم، شكلت "مكتباً فنيا" قام بتطبيق "تقرير التعليم الثانوي" الذي أصدره أحمد نجيب الهلالي وزير المعارف آنئذ، هذا التقرير الذي أحل نظام شهادة "الثقافة" بعد أربع سنوات محل شهادة "الكفاءة" التي كانت تتال بعد ثلاث سنوات، وبعد أن بلغ السن القانونية، أختير مستشاراً فنيا لوزارة المعارف، كما أصبح المدير العام للتعليم الثانوي منذ عام ١٩٤٦ بعد أن تقلد عدداً من الوظائف المهمة في وزارة المعارف، بلغ فيها مكائة أن تقلد عدداً من الوظائف المهمة في وزارة المعارف، بلغ فيها مكائة مرموقة أهلته في النهاية لأن يعين وزيراً للمعارف في وزارة نجيب الهلالي الأولى (أول مارس - ٢ يوليو ١٩٥٧) شم وزارته الثانية التي لم تستمر لأكثر من يومين (٢٢ – ٢٤ يوليو ١٩٥٧) بسبب قيام ثورة ٢٣ يوليو، وكان قد نال الباشوية. ومنذ ذلك التاريخ انتهت حياته الإدارية ليتفرغ اكتابة مولفاته قد نال الباشوية. ومنذ ذلك التاريخ انتهت حياته الإدارية ليتفرغ اكتابة مولفاته وللأنشطة الثقافية العامة التي مارسها حتى وفاته في أغسطس ١٩٧٥.

وقد شغل منصب رئيس قسم البحوث والدراسات الجغرافية والتاريخية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في أواخر الخمسينيات، كما عين عضوا بمجمع اللغة العربية منذ عام ١٩٦٧، حيث

لعب دورا مهما كمقرر للجنة الفاظ الحضارة ولجنة التاريخ، وكان له دور نشط في المجمع برز في إخراج المصطلحات الجديدة، وفي إلقاء البحوث والمحاضرات في جلسات المجمع والتي نشرت في مجلته، ومن أبرزها بحثه "الإطار التاريخي للقرآن الكريم". كما دأب على إلقاء مجموعة من الأحاديث الإذاعية التي تتاولت قضايا التاريخ والثقافة العامة، كذلك ترجم مجموعة أحاديث لصديقه شفيق غربال كان قد ألقاها في الإذاعة الأوربية، ونشرت عنوان "تكوين مصر" عام ١٩٥٧.

وعندما ضمت الجامعة (الأهلية) إلى وزارة المعارف العمومية عام 1970 لم تكن هناك كوادر مصرية تكفي لتمصير الجامعة آنذاك، اذلك اعتمدت على الأساتذة الأجانب لفترة، كماكان التدريس فيها باللغات الأجنبية خاصة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى في مقررات التاريخ القومي، كماكان رئيس قسم التاريخ في الجامعة المصرية أجنبياً حتى عام ١٩٣٦، إلى أن بدأ الرعيل الأول من المؤرخين المصريين، الذين درسوا في الغرب، وعلى رأسهم رفعت وغربال ومحمد صبري، يجدون سبيلهم إلى التدريس بالجامعة، ويحلون تدريجياً محل الأساتذة الأجانب، وفي المقابل، خارج الجامعة، كان الملك فؤاد قد استعان عام ١٩٢٥ بفريق من المؤرخين الأجانب مثل دوان وساماركو ودودويل وكرابيتس وشارل رو وغيرهم... لكتابة تاريخ الأسرة العلوية، باعتبارها صانعة مصر الحديثة، وقد عرفت هذه المدرسة "بالمدرسة الملكية". غير أن رفعت وزميليه شفيق غربال ومحمد صبري – أخذوا على عائقهم خلق مدرسة تاريخية وطنية سواء في وزارة المعارف.

وقد كان محمد رفعت من المهتمين على نحو خاص بتعريب كتب التاريخ، لكنه قرر أن يكتب دراساته باللغة العربية ، كرد فعل لكتابات المدرسة الملكية التى كتبت التاريخ المصري بلغات أجنبية، وقد كتب مدافعا عن قراره الكتابة بالعربية بأنه شعر أن من واجبه أن يترجم ما كتبه إلى اللغة العربية، مع الاكتفاء ببعض المقالات باللغة الإنجليزية بين الحين والآخر. وكان يرى أن الوطنيين في أى دولة هم الأقدر على التعبير عن

المشاعر الحقيقية وعن ردود أفعال شعوبهم تجاه الأفكار والأحداث التى تواجههم، ومن هذا لعب رفعت دورا مهما في تعريب مقررات التاريخ فى المدارس، وكان من المعلمين الأوائل الذين لقنوا جيل الشباب من الطلاب والمثقفين الدروس الأولى فى التاريخ القومي والتاريخ العام وفقاً للمناهج الحديثة.

ومن المعروف أن محمد رفعت لم يتوقف عن الكتابة التاريخية خلال الأربعينيات والخمسينيات، فكتب مقالات تناولت موضوعات إقليمية ودولية عديدة، خاصة في مجلة الكاتب المصري التي كان يرأس تحريرها طه حسين، وإلى جانب مقالاته ومحاضراته العامة في الندوات الثقافية، وله العديد من الكتب، بعضها مدرسي والآخر عام في مجال التاريخ العياسي، منها كتابه عن "التعاون الدولي والسلام"، وكتاب "معالم تاريخ العصور الوسطى"، وكتاب "معالم تاريخ أوربا الحديث"، وكتاب "التربية الوطنية المدارس الثانوية".

اما عن ابرز مؤلفات محمد رفعت فهناك كتابه الذى نشره بالإنجليزية عام ١٩٤٧ فى لندن تحت عنوان "The Awaking of Modern Egypt" الذى راى فيه أن تطور مصر قد تم بفضل حكامها من أسرة محمد على، وقد ذكر أنه حذف من هذه الدراسة التفاصيل الزائدة التى تجعل من التاريخ علما تراكميا صعب التناول، كما كان شديد الاهتمام بتفسير الحقائق أكثر من الاهتمام بترتيبها وعرضها. وفى هذا الكتاب يشيد رفعت على نحو خاص بالخديو إسماعيل، كما تناول بالتحليل العلمي أوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية، كذلك قدم تفسيرات علمية مهمة للعديد من الظواهر والتطورات الاجتماعية.

أما كتابه عن "تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الحديثة" الذى بدأ تأليفه ونشر عام ١٩٢٠ وتوالت طبعاته المزيدة بعد ذلك، فقد ظل مقرراً على طلاب مدرسة المعلمين العليا والمدارس الثانوية منذ العشرينيات وحتى قيام ثورة يوليو ١٩٥٧ في القرن الماضى، وقد ذكر أنه اتبع فيه أسلوباً سهلا يستهدف الوحدة التاريخية ورصد اتجاه السياسة العامة، وربط الأسباب بالمسببات وإغفال التفاصيل المملة، وإبداء النقد حسب الحقائق المقررة، لا

حسب ما تمليه العواطف. أما كتابه "التيارات السياسية في حوض البحر المتوسط" والذي كانت أبحاثه فصولا نشرت بمجلة "الكاتب المصري" أعدها استجابة لدعوة طه حسين، فقد استكملها وأصدرها في كتاب عام ١٩٤٩ في طبعته الأولى، ثم أضاف إليه فصولاً جديدة أوثقت الصلة بين التاريخ والسياسة وتابع الأحداث حتى أوصلها إلى وقت صدور طبعته الثانية عام ١٩٥٩. وقد قدم رفعت في هذا الكتاب معالجة تاريخية للتطورات التاريخية والعلاقات الدولية بين دول البحر المتوسط وشعوبه عصرا بعد عصر مع ربطها بتطورات السياسة المعاصرة.

ومن أهم مؤلفاته كذلك كتاب "التوجيه السياسي الفكرة العربية الحديثة" الذى نشره عام ١٩٦٤ ليعالج فيه مسألة التوجيه السياسي الذى كان له أبلغ الأثر في تطوير الفكرة العربية ومحاولة بلوغها الغاية المنشودة بالوحدة أو بالاتحاد، وقد عرض في الكتاب الصورة العامة لمراحل تطور الفكرة العربية وما أصابها من نجاح أو إخفاق، كما أبرز أدوار النضال من أجل تحقيقها، فضلاً عن دراسته لحركات التحرير في الوطن العربي ضد الاستعمار، مع الاهتمام على نحو خاص بدور مصر في تبنى الفكرة العربية.

#### مراجع الفصل السابع

- (١) أحمد عبد الرحيم مصطفى: شفيق غربال مؤرخا، المجلة التاريخية المصرية، مجلد ١٩٦٣.
- (Y) أحمد عزت عبد الكريم: محمد شفيق غربال أستاذ جيل وصاحب مدرسة، المجلة التاريخية المصربة، مجلد ١٩٧٢.
- (٢) عبد المنعم الجميعي: انجاهات الكتابة التاريخية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، القاهرة ١٩٩٤.
- (۱) على بركات: التاريخ وقضايا المنهج، دراسة في منهج بعض المؤرخين المصربين من جيل الرواد، مجلة قضايا فكرية، يوليو ١٩٩٢.
  - (°) محمد رفعت: تاريخ مصر في الأزمنة الحديثة، القاهرة ١٩٢٠.
  - (١) ...... التيارات السياسية في حوض البحر المتوسط، القاهرة ١٩٤٩.
    - (٧) \_\_\_\_\_\_ التوجيه السياسي للفكرة العربية، القاهرة ١٩٦٤.
      - (^) محمد شفيق غربال: محمد على الكبير، القاهرة ١٩٤٤.
    - (٢) \_\_\_\_\_\_ تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية، القاهرة ١٩٥٢.
      - (۱۰) \_\_\_\_\_\_ تكوين مصر، القاهرة ١٩٥٧.
      - (١١) \_\_\_\_\_\_ من زاوية القاهرة، القاهرة ١٩٦٢.
- (۱۲) محمد مهدى علام ومحمد حسن عبد العزيز (إعداد): المجمعيون في خمسة وسبعين عاماً؛ القاهرة ١٩٩٤.
- (13) Gorman, Antony, Historian, State and Politics in Twentieth Century Egypt, London 2003.

. . .

# الفصل الثامن مهمد صبری "السوربونی" والتأصیل العلمی للتاریخ القومی

#### النصل الثامن

## معمد صبرى "السوريونى" والتأصيل العلمي للتاريخ القومي

لعل من الواجب أن نبدأ بتقديم سيرة موجزة للدكتور محمد صهبري، تلقى الضوء على نشأته وتكوينه العلمى والثقافى والوظائف التسى شهفها.. وحسب روايته شخصيا، وما ورد فى بطاقة هويته فإنه ولد فى ٩ يوليو عام ١٨٩٤ غير أن كاتب سيرة حياته – أحمد حسين الطماوى(١) – والذى كان صديقاً له وقريباً منه، يرجح أنه ولد نحو عام ١٨٩٠ استناداً إلى تقريظ نشر عن أول كتاب أصدره محمد صبرى عن "شعراء العصر" بين عامى ١٩١٠، عن أول كتاب أصدره مجمد المتجاوز العشرين إلا بقليل، ومن ثم يكون قد ولد نحو عام ١٨٩٠ على وجه التقريب.

والمعروف أنه ولد بالمرج (جزيرة القلج) وهي من بلدان مديرية القليوبية، لأب كان مفتشا للزراعة في تفاتيش الأسرة المالكة، مما وفر له حياة كريمة على قدر واضح من اليسر. وقد تلقى تعليمه الأول بالمرج، لينتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى التعليم الإبتدائي في مدرسة النحاسين التي تحيط بها الآثار الإسلامية من العصر المملوكي، ثم انتقل منها إلى الخديوية الثانوية حيث درس بها ثلاث سنوات (١٩١٠ - ١٩١٢) وخلل هذه المرحلة تفتحت ملكاته الأدبية على حب الأدب والشعر، ذلك الحب الذي صرفه عن إتمام دراسته النظامية بالمدرسة، مما اضطره إلى متابعة دراسته بالمنزل ليحصل على شهادة البكالوريا عام ١٩١٣.

ويبدو جديرا بالملاحظة أنه كان يختلف إلى أدباء عصره وشعرائه، هؤلاء الذين عرفوا "بشعراء الوطنية" آنذاك، حين كانت مصر تشهد موجة جديدة من موجات حركتها الوطنية ضد سياسة الاحتلال البريطاني في بداية القرن العشرين، استجابة لحركة البعث التي نفخ فيها مصطفى كامل من روحه. وكان فتانا ينسخ أشهر القصائد ويدرسها، حتى تفجرت لديمه ملكة

القريض، فنشر أول قصيدة له في "الأهرام" عن الحرب الإيطالية على طرابلس عام ١٩١١ وكان عنوانها "يا بنت روما" كما نشر في صحيفة المؤيد بعضا من قصائده وإن لم يداوم على نظم الشعر منجذباً إلى الدراسات الأدبية والتاريخية.

وفى سن مبكرة، بينما كان لا يزال طالبا بالخديوية الثانوية عام ١٩١٠ أصدر كتابه الأول "شعراء العصر" الذى كتب مقدمة جزئه الأول الاديب مصطفى لطفى المنفلوطى، بينما كتب الشاعر جميل صدقى الزهاوى مقدمة جزئه الثانى الذى صدر عام ١٩١٢، وفى هذا الكتاب قدم خلاصة منتخبة من الشعر لعدد من الشعراء فى مختلف الموضوعات، بعد أن ترجم لكل منهم كما كان "يؤرخ" لكل قصيدة ومناسبتها مشيرا إلى "مصادر" دراسته، حتى جاء كتابه بمثابة تاريخ أدبى محدود لهذه الفترة، لذلك كله بدأ محمد صبرى حياته أديبا وإن لم يفارقه حسه التاريخى، وهو يضع مؤلفات الأدبية ولعل هذا هو ما دعى البعض إلى تسميته بالأديب المروخ، حيث ستتضافر الصفتان فى شخصه، وتتجاذبان نشاطه طوال حياته العريضة التى قاربت التسعين عاماً.

بعد حصوله على البكالوريا عام ١٩١٣ سافر إلى باريس للدراسة على نفقته. فوصل إلى ليون حيث تعرف على عزيز ميرهم الذى سهل له الإقامة مع أسرة فرنسية صقلت لغته الفرنسية وجعلته قادرا على مواجهة الحياة الإجتماعية في فرنسا، وقادرا على تذوق أشعار لامرتين وهوجو وغيرهما. وقد عبر، فيما بعد، عن تأثره بالبيئة الأوربية الحديثة حيث "الجد وحب الحركة، كما أثار إعجابه اختلاط الرجال والنساء.. والنشاط والعمل، ومظهر الطمع الذي يحفز الغرب، ومظهر الجشع المادي والإستعماري الذي يحييه ويقتله، ومظهر التطاحن والجري وراء الحياة.. "(١).

انتقل محمد صبرى إلى باريس ليدرس فى السوربون لكى يحصل على دبلوم الدراسات الجامعية (التى ربما تكون مؤهلة لمرحلة الليسانس) فاختسار موضوعا لرسالته عن "لامرتين شاعر الأحزان" عام ١٩١٤ بعد أن أعدها باللغة الفرنسية بنفسه ليتمرس على الكتابة بها، وفسى صديف عدام ١٩١٤ اضطرته ظروف الحرب العالمية الأولى إلى العودة إلى مصر، ضمن مسن

عادوا إليها من الطلاب والمبعوثين المصريين، وفي القاهرة ظل شهورا يكتب مقالات أدبية في صحيفة "المؤيد" استطاع جمعها في كتساب عنوانسه "ذكرى الماضي، أو سياحة في الجبل" نشره عام ١٩١٥ مصورا فيها سياحته في جبال الدوفيني بالقرب من جرينوبل بفرنسا.

ولم يلبث أن عاد إلى فرنسا في صيف عام ١٩١٥ ليستكمل دراسته لمرحلة الليسانس (١٩١٥ - ١٩١٩) التي كانت تقتضي إنقان الفرنسية ودراسته اللغة اللاتينية، وقد تخصص صبرى في دراسة التاريخ الحديث، على أن يكون الأدب هو دراسته الفرعية، حيث كان يرى أن التاريخ الأدبي استمرار للتاريخ السياسي والإجتماعي باعتباره يجلو صورة العصر الدي يكتب عنه المؤرخ. وكان من بين أساتنته في باريس: أولار أستاذ تساريخ الثورة الفرنسية، ولانسون وفورتنات ستروسكي في الأدب، وهيج وويلموت، وديمانجون أستاذ الجغرافية..، وكان أولار المشرف عليه أقربهم إليه وأوثقهم صلة به.. ومن المعروف أنه تزامل في السوربون مع طه حسين الذي كان مبعوثا إليها آنذاك، حيث دخلا معا امتحان الليسانس عام ١٩١٨، فحاز طه حسين شهادتها في نفس العام، بينما حازها محمد صبرى في العام التالي

وفى باريس النقى محمد صبرى بأعضاء "الوفد المصرى" الذين جاءوا لعرض القضية الوطنية على مؤتمر الصلح وعلى المحافل الدولية فى إبريل ٩ ١٩، وكان الوفد يمثل التيار الرئيسى للحركة الوطنية المصرية أنسذاك، وقد استطاع محمد صبرى أن يجند نفسه لخدمة القضية الوطنية من خسلال عمله كسكرتير لهيئة الوفد ولسعد زغلول.

وقد ذكر "الطماوى" أن محمد صبرى كتب مذكرات لم تنسر حتى الأن، عن هذه الفترة من حياته، وهى فى تقديرنا تمثل شهادة مهمة على فترة من أخصب فترات الحركة الوطنية المصرية حيث دون فيها مناقشاته هو مع سعد زغلول بشأن تطور القضية الوطنية، كما تصور وطنية السزعيم المصرى، والخلافات بين أعضاء الوفد أنفسهم، والتى كانت أكثر من

خلافاتهم مع الإنجليز، كما تصور ملابسات انقسام الأمة وطبيعة الخلاف بين سعد وعدلى، وموقف سعد من التحفظات البريطانية.. الخ

وفى مذكرات محمد كامل سليم إشارة إلى مكانة محمد صبرى من سعد زغلول، حين ذكر بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٩٢١ أن سعدا عندما علم بأن كثيرين من أعضاء الوفد عادوا إلى مصر، قرر أن يظل فى أوروبا يجاهد بكل مسالديه لتنال مصر استقلالها، موضحا أنه يكفيه أن يظل معه ويصا واصف وكامل سليم، الذى أضاف أنهم سيكونون بحاجة إلى آخرين مثل محمد صبرى فهو شاب مثقف ومهنب وخبير فى الحياة الفرنسية، وله علاقات بالصحافة الفرنسية، فأثنى سعد عليه وأعرب عن رغبته فى التمسك به.

ورغم انشغال محمد صبرى مع الوفد فى أعمال السكرتارية والترجمة ونحوها، لم يتخل عن عشقه للتاريخ وحماسته لأن يكون مؤرخا، وقد أعرب لزعيم ثورة ١٩١٩ عن ذلك وعن ضرورة كتابة تاريخ مصر كتابة علمية جديدة، وذكر أن سعدا قد أشار عليه بأن يكتبه هو بنفسه (١). وبالفعل عكف محمد صبرى على كتابة تاريخ واقعى معاصر – إن جاز القول – لشورة محمد صبرى على كتابة تاريخ واقعى معاصر بان جاز القول – لشورة حقيقية وصور التقطت أثناء الثورة". وقد ترجمه مجدى عبد الحافظ وعلى كورخان ونشر بالمشروع القومى للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة (عدد كورخان ونشر بالمشروع القومى للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة (عدد بسبيله إلى الترجمة أيضاً. وقد وضع كتاباً آخر عام ١٩٢٠ بعنوان "المسالة المصرية، منذ الحملة الفرنسية حتى ثورة ١٩١٩" ترجمه نساجى رمضان عطية ليصدر في يناير ٧٠٠٧ ضمن مجلة مصر الحديثة (مركز تساريخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائق القومية).

غير أن اشتغاله مع الوفد وصلته به لم تستمر، ورغم تقديره لدور الوفد وزعيمه سعد زغلول، ذلك التقدير الذي عبر عنه في مقالات نشرها بعد ذلك في صحيفة المصرى في 190./7/1 = 191./191 و 190./7/1 فلم يقدر له أن يستمر في عمله ضمن سكرتارية الوفد في باريس بسبب وشاية وشي بها أحد مبعوثي الوفد المقيمين في باريس، اتهم فيها محمد صبرى بأنه على صلة وثيقة بعبد اللطيف المكباتي وإسماعيل صدقى - وكانا قد انشقا على

الوفد وسعد زغلول وصارا من خصومه - وأنه يتأمر معهما ضد الوفد، ويبدو أن هذه الوشاية وجدت آذاناً صاغية، مما اضطر محمد صبرى لأن يتصرف عن مهمته ويعود إلى مصر في أواخر عام ١٩٢١<sup>(٤)</sup>.

. . .

وفى مصر وجد نفسه قريبا من خصوم سعد زغلول السنين جمعوا أمرهم ووحدوا صغوفهم وألفوا حزب الأحرار الدستوريين فى أكتوبر عام مبرى الم واصدروا صحيفتهم الشهيرة "السياسة" لتنطق بلسانه، ورغم أن صبرى لم ينضم لمؤسسى هذا الحزب، كما لم يصبح عضوا فيه، إلا أنسه عمل فى صحيفته محررا ومترجما، حيث وجد فيها مجالا واسعا لنشر مقالاته الأدبية والتاريخية، ولعله نأى بنفسه عن السياسة الحزبية، مؤثرا استقلالية المؤرخ وحريته، خاصة وأنه لم يكف عن الكتابة التاريخية خلال هذه الفترة وما بعدها، حيث أعد دراسة عن "تاريخ الحركة الإستقلالية في ايطاليا" القاها فى الجامعة المصرية فى مايو ٢٩٢٢ ثم نشرت فى كتاب فى نفس العام.. كما شرع يهيئ نفسه لإعداد رسائته للدكتوراه فى التاريخ عسن نفس العام.. كما شرع يهيئ نفسه لإعداد رسائته للدكتوراه فى باريس بعد ذلك بعامين (عام ١٩٢٤) ليكون أول مصرى يحرز دكتوراه الدولة فى الأداب مع مرتبة الشرف من السوربون – وهى غير دكتوراه الجامعة – ففتح بسذلك مرتبة الشرف من السوربون – وهى غير دكتوراه الجامعة – ففتح بسذلك الباب للمصريين لنبلها.

عاد الدكتور محمد صبرى إلى مصر عام ١٩٢٤ بعد أن حصل على الدكتوراه ليبدأ عهده في الوظائف، ذلك العهد الذي تميز بالإضطراب وعدم الإستقرار، وقد اعتاد أصدقاؤه أن يتبعوا اسمه بلقب "السوربوني" بعد ذلك نسبة إلى جامعة السوربون، وليصبح علما مختصرا على اسمه لدى من كتبوا عنه.. وكانت أول وظيفة شغلها بعد عودته هي وظيفة مدرس التاريخ بمدرسة المعلمين العليا في نوفمبر ١٩٢٤، ومنها انتقل إلى التدريس بالجامعة المصرية لدى ضمها لوزارة المعارف منذ عام ١٩٢٥، ثم انتقل إلى التدريس بدار العلوم عامي ١٩٢٧.

وخلال الفترة (١٩٢٥ – ١٩٣٥) استأنف دراساته التاريخية فوضع كتابه المعروف "تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم" (١٩٢٦) الذى قررته وزارة المعارف على طلبة الثانوية ومعاهد التعليم العالى، شم وضع دراسته عن الثورة الفرنسية ونابليون" (١٩٢٧) وزاوج بين فصول كتبها في الأدب والتاريخ في كتابه "أدب وتاريخ" الذى نشره في نفس العام، والأهم من ذلك كله أنه وضع مؤلفين تاريخيين كبيرين بالفرنسية أولهما عن "الإمبراطورية المصرية في عهد محمد على والمسالة الشرقية" (١٩٣٠) وثانيهما عن "الإمبراطورية المصرية في عصر إسماعيل والتنخل الأنجلو فرنسي" (١٩٣٣)، فضلاً عن دراسة أخرى بالعربية عنوانها "مصر في فرنسي" (١٩٣٣)، فضلاً عن دراسة أخرى بالعربية عنوانها "مصر في أوريقيا الشرقية: هرر - زيلع - بربره" صدر في نفس العام.

وبعد عناء كبير حصل على وظيفة مدير للبعثة التعليمية المصرية فى جنيف بين عامى ١٩٣٤ و ١٩٣٧ وهى وظيفة كانت دون مستراه العلمى، غير أنه قبلها وظل بها إلى أن طلبت الحكومة المصرية منه العودة إلى مصر، لكنه ترك وظيفته بعد حصوله على إجازة قضاها فى باريس منذ ربيع عام ١٩٣٨ ليتزوج من سيدة سويسرية تقيم فى نيس بفرنسا فى إبريل من نفس العام، وعاد إلى مصر عام ١٩٣٩ ليظل فترة دون وظيفة بعد أن انقطع راتبه الحكومى، إلى أن عين مديرا لإدارة المطبوعات والنشر فى أواخر عام ١٩٣٩ ولم يكن عمله فيها يليق بقدره.. ثم لم يلبث أن انتدب من وظيفته تلك ليعمل مفتشا لمادة التاريخ بالمدارس.

وفي عام ١٩٤٤ شغل وظيفة نائب مدير دار الكتب المصرية، فمديرا لها بالنيابة منذ ديسمبر ١٩٤٦ بعد بلوغ مسديرها (أحمد عاصم) السن القانونية.

وعندما كان النقراشي باشا رئيس الوزراء بصدد عبرض القضية الوطنية على مجلس الأمن عام ١٩٤٧، طلب إلى الدكتور صبرى السوربوني أن يشترك مع شفيق غربال في وضع بحث تاريخي عن القضية السودانية، غير أن السوربوني اعتذر له مبديا استعداده أن ينفرد بالعمل وحده، ولما كان خبيرا بالموضوع بحكم دراساته السابقة، فقد قبل النقراشي باشا وكلفه بإعداد البحث - (المنكرة) لتطبعه وزارة الخارجية في شكل

كتاب كان قد أعده بالإنجليزية المكتاب معه إلى مجلس الأمن، مقدرا إياه عن كتاب كان قد أعده بالإنجليزية المكتور عبد الرزاق السنهورى وزير المعارف آنذاك تحت عنوان "قضية وادى النيل" لينافس كتاب الدكتور صبرى، بل أكثر من هذا كتب النقراشي إلى وزير المعارف يطلب إليه تقدير الدكتور صبرى وإنصافه - بإعطائه حقه في الوظيفة التي يشعلها بالنيابة وهي وظيفة مدير دار الكتب، غير أن الدكتور السنهورى عين في يناير 195٨ شخصا آخر في الوظيفة أقل منه في الدرجة والكفاية العلمية ليكون رئيسا له (أمين يوسف قنديل) مما دفع السوربوني إلى تقديم استقالته مرفقة بخطاب احتجاج شديد اللهجة إلى السنهورى باشا الذي قبلها بعد نحو شهرين، كما رفض السوربوني مكافأة مالية تقرر أن تصرف له من المصروفات السرية لا عن طريق مجلس الوزراء، معتبرا ذلك إهانة لا تليق بمكانته وجهده.

وعندما تقدم الدكتور محمد صبرى عام ١٩٤٩ لنيل جائزة فساروق الأول فى العلوم الإجتماعية – فى التاريخ، بكتاب الفه عن الإمبراطورية السودانية، كما تقدم باطلس أعده عن الإمبراطورية السودانية ليحصل على نفس الجائزة فى الجغرافية، رأت اللجنة المختصة بشئون الجسوائز عدم استحقاق المؤلف لأى جائزة منهما، ولما كانت لجنة فحص الأطلس تضم الدكتور محمد عوض محمد، الذى انفرد بكتابة تقريرها وأنه هو الذى نال الجائزة المعنية عن كتابه "السودان الشمالى وقبائله" فإن ذلك يفسر لماذا لسم يفر السوربونى ويشير إلى أن ثمة ظلما لحق به.

وفى مارس عام ١٩٥٠ قررت وزارة مصطفى النحاس الأخيرة - قبل ثورة يوليو - إعادة جميع من فصل من خدمة الحكومة لأسباب سياسية وحزبية إلى وظائفهم، وعاد صبرى السوربونى إلى وظيفته استاذا للتساريخ الحديث بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن) بقرار من وزير المعسارف آذاك وهو الدكتور طه حسين، الذى عينه أيضا فى العسام التسالى (١٩٥١) مديرا لمعهد الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، وهو ما رأى فيه السسوربونى تقديرا لعلمه وخبرته فى الوثائق ودار الكتب، مما شسجعه أن يكتسب إلى النحاس باشا طالبا إنصافه ومكافأته عن كتابه عن "القضية السودانية" السذى

اعده بناء على تكليف النقراشي باشا له، والذي ساهم به في سياسة الدولة العليا، دفاعا عن قضيتها الوطنية أمام مجلس الأمن. وأوضح في رسالته كم تكلف من جهد وعناء وأموال للحصول على الوثائق التي استند إليها وهو لا يملك شيئا سوى مكتبته، والتمس أن تتحمل الحكومة نصيبها من نفقات تأليف الكتاب، فلا تضطره إلى اللجوء إلى القضاء في هذه السن. لكن الحكومة لسم تستجب له مما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء طالباً تعويضاً ماليا، غير أن الحكومة دفعت الدعوى بأن هذا عمل وطني لا جزاء عليه وأنه تبرع لا تكليف، رغم أنه كان مكلفا، فخلف له ذلك شعوراً بالألم والمرارة، أضيفا إلى حزنه على هجرة زوجته في نفس العام.

وبعد قيام الثورة، وبموجب مرسوم تطهير الجهاز الحكومى من الموظفين المشكوك في ولائهم للقيادة الجديدة، وبسبب وجود بعض الخلافات القديمة بين السوربوني وبين بعض أصحاب النفوذ، استدعى للتحقيق في شكوى رفضه لقبول طالب بمعهد الوثائق في نوفمبر ١٩٥١، وكذلك جرى التحقيق معه في وشايات لم يدر عنها شيئا، وربما كان لحمله لدرجة البكوية التي منحها الملك إياه دخلا في جعله محسوبا على النظام القديم، وكان مسن بين أسباب التحقيق أيضا، المهم قررت لجنة التطهير فصله من وظيفته في ديسمبر ١٩٥٧ ليصبح من ضحايا الثورة!..

وفي الذكرى الثانية لثورة يوليو كتب السوريوني مقالاً في "مجلة الثورة" في أول يوليو ١٩٥٤ عبر فيه عن انطباعاته بشانها، فأوضح أن الثورة مرت بحالة من الحماسة الجارفة في مرحلتها الأولى، ولكنها في المرحلة الثانية تحتاج إلى حماسة هائلة تمدها العقيدة والوطنية الصحيحة والرأس المفكر، ليكون ذلك كله من أكبر عوامل نجاحها، إنها مرحلة تدعيم البنيان الجديد على أسس سليمة، ودعا الثورة إلى خلق نظام اجتماعي جديد تستند إليه ويستند إليها ويضمن لها ولمبادئها البقاء، وأضاف إن الشورة لا ينبغي لها أن تتجاهل الماضي أو تخلق الشعب خلقا جديدا، فهناك حلقات تربطها بالماضي، إذا انقصمت شردت الثورة وضاع زمامها...

والحاصل أن قيادة الثورة ما لبثت أن غيرت موقفها منه. فقدرت كفاءته العلمية وخبراته بشأن المسألة السودانية، ولعلها أرادت أن ينسى مسا

حدث معه فعهدت إليه وزارة الإرشاد القومى فى سبتمبر ١٩٥٣ أن يعد بحثا عن السودان، كما طلبت إليه الإذاعة المصرية فى يناير من العام التالى أن يعد سلسلة أحاديث عن السودان، فأنجز ذلك على خير ما يرجى، وعندما أثيرت قضية تأميم القناة عام ١٩٥٦ قدم محمد صبرى كتابا يتناول أسرار قضية التدويل واتفاقية عام ١٩٨٨ وليثبت أنها قضية استعمارية بالدرجة الأولى، وقد تلقى من الرئيس عبد الناصر خطابا يشكره فيه على هذا الكتاب وعلى خدماته الوطنية.

وربما كان للفترات الطويلة التي عاشها الدكتور محمد صبرى خارج الوطن، والتي تجاوزت العشرين عاما، أثرها في عدم حصوله على الوظائف التي تناسب كفاءاته وقدراته، كما أن تأليفه لمعظم كتبه التاريخية بالفرنسية، وعدم ترجمته إياها إلى العربية قد حرمه من التواصل مع قاعدة أوسع من القراء والمثقفين بالإضافة إلى أن عدم تواصل اشتغاله بالتدريس في الجامعة التي لم تكن علاقته بها علاقة ودية، كل ذلك كان له أثره في ألا يكون لمه مدرسة علمية تضم تلاميذ له يتشربون منهجه ويواصلون مشواره الأكاديمي، ورغم أنه عاش حياة غير مستقرة، وظيفيا وأكاديميا، إلا أنه لم يكف عن التأليف والإنتاج العلمي الذي وضعه في مصاف كبار المورخين السرواد.. وفي سنوات حياته الأخيرة ازداد ضيقا بالناس وآثر العزلة حتى لقي ربه في يناير عام ١٩٧٨، بعد أن خلف تراثاً من الدراسات التاريخية العلمية والمونقة جدير بترجمة ما تبقي منه ودراسته، ووضعه في مكانته اللائقة بين كبار مؤرخي مصر الحديثة.

### مۇلفات ثريسة:

وخلال مرحلة الدراسة الجامعية في باريس وما أعقبها من تاريسيخ حيسات (١٩١٥ – ١٩٤٤) جنبته دراسة التاريخ دراسة علمية، حتى أصبح مؤرخاً لمصر الحديثة والمعاصرة بحكم دراساته الأكاديمية، وبسبب مؤلفاته التاريخية العديدة المهمة التي أرخ فيها للثورة المصرية (ثورة المصرية، ولتشأة الروح القومية المصرية، وكتابته لتاريخ مصر الحديث من محمد على إلى عام ١٩٢٦، وتأليفه لكتابيسه عن

الإمبر اطورية المصرية في عصرى محمد على وإسماعيل، فضلا عن دراسته عن ممثلكات مصر في أفريقيا الشرقية، ودور نوبار باشا في مصر..

وبالرغم من أنه أكد خلال هذه المرحلة أنه مؤرخ ثبت وراسخ القدم، ورائدا من رواد المدرسة الحديثة من المؤرخين الأكاديميين إلا أنه لم يتخل عن حبه لملابب خلال نفس المرحلة حيث نشر خلالها كتابيه عن محصود سامى البارودى وإسماعيل صبرى، فضلا عن نشره فصولاً ومقالات ضمها كتابه "أدب وتاريخ" عام ١٩٢٧ الذى زاوج فيه بين دراساته التاريخية ومقالاته فى الأدب.

وفى المرحلة التالية من مراحل ثماره الفكرية بين عامى (١٩٤٤ - ١٩٦٢) توزعت مؤلفاته بين الأدب والتاريخ معا فبدأها بسلسلة مؤلفاته عن الشوامخ من فحول وكبار الشعراء القدامى (٤٤ - ١٩٤٦)، ثم جذبه التاريخ مرة أخرى فاعد دراسته المهمة عن "السودان المصرى ١٨٢١ - ١٨٩٨". وعندما تفجرت قضية تأميم قناة السويس أعد دراستين إحداهما عن أسرار قضية تدويل القناة والأخرى عن "فضيحة السويس" (١٩٥٧ - ١٩٥٨) وكانت هاتان الدراستان آخر ما نشره في التاريخ (١٠).

. . .

وسوف نضرب صفحا عن ما صنفه وألف السوربوني في الأدب والشعر ونتركه إلى أهل الإختصاص من نقاد الأدب وكتابه، ونكتفى هنا بإلقاء الضوء على كتاباته التاريخية، لتوضيح أهميتها وريادتها في استخدام المنهج العلمي الحديث، وسيقتصر حديثنا على كتاباته في تساريخ مصر المديث والمعاصر، التي تشكل معظم إسهاماته التاريخية، ولسنخلص إلى تركيز الضوء على كتابه عن نشأة الروح القومية المصرية. ومن المهم أن نشير إلى أن معظم هذه الكتابات تركزت حول الحركة القومية المصرية ونشأة الروح التي دفعت إلى هذه الحركة.. وفي اعتقادي أن السوربوني هو أول من صاغ هذا المصطلح في الدرس التاريخي، ذلك المصطلح الدي استخدمه عبد الرحمن الرافعي فيما بعد عندما وضع مؤلفاته المعروفة عسن تاريخ "الحركة القومية المصرية" التي اصدرها منذ عام ١٩٢٩.. كما كان

السوربوني سباقاً في استخدام مصطلح "المسألة المصرية" عندما وضع دراسة تحت هذا العنسوان عسام ١٩٢٠. ثسم درج المؤرخسون علسي استخدام المصطلحين بعد ذلك على نطاق واسع عند الحديث عن ثورات المصسريين وقضية صراعهم مع القوى الإستعمارية وتتافس هذه القوى مع بعضها بشأن مصر..

ونود التأكيد على أن كتابة التاريخ القومى هذا لا تعنى الانحياز القومى أو كتابة التاريخ من وجهة نظر قومية تجافى الموضوعية، ولكنها تعنى كتابة تاريخ هؤلاء القوم.. أى المصريين، استنادا إلى حقائق العلم المستمدة مسن الوثائق التي خضعت للنقد والتحقيق، شم عسرض هذه الحقائق بتجسرد وموضوعية، وبالأسانيد والشواهد، ثم تفسيرها تفسيرا لا يجافى العقال والمنطق.. وهذا ما أراده وفعله الدكتور محمد صبرى السوربونى باقتدار..

لقد أشرنا إلى أنه سبق أن خاطب سعد زغلول في شأن كتابة تاريخ مصر كتابة علمية، وأن سعدا قد أقترح عليه أن يقوم بتلك المهمة، مما حفزه لإنجازها، ومن هنا عكف أثناء وجوده في باريس على إعداد كتابه "الشورة المصرية، من خلال الوثائق والصور" الذي صدر الجزء الأول منه بالفرنسية في أو اخر عام ١٩١٩، بتقديم من أستاذه "أولار" وترجع أهمية هذا الكتاب إلى تصويره لفظائع السياسة الإنجليزية في مصر، وفي تصويره لمظاهر كفاح المصريين ووحدتهم الوطنية ودور فئاتهم الاجتماعية في أحداث الثورة، مما لم يكن مألوفا في كتابة التاريخ المصرى، حيث لم يكن الكتاب يحفلون إلا بتاريخ الولاة والحكام.. وفي عام ١٩٢١ أصدر السوربوني جزءا ثانيا المصريين للجنة مانر، ونشاط الوفد في أوربا..

والملاحظ أن السوربوني قدم كتابه هذا وأحداث الثورة ساخنة، أي أنها لم تصبح بعد مجالاً للكتابة التاريخية العلمية، و من ثم لم يكتسب الكتاب المصفة الأكاديمية التي تقتضى التأريخ للحدث بعد انتهائه بفترة كافية... اذلك يبدو صحيحاً ما كتبه مجدى عبد الحافظ، في تقديم ترجمة الجزء الأول مسن هذا الكتاب، من أن السوربوني قدم كتابه هذا للقارئ الفرنسي بطريقة يتفهمها لتنفعه إلى التعاطف مع قضية بلاده، ومن هذا فإن الكتاب يحمل رسالة

وطنية حاول المؤلف القيام بها في وقت حرج.. وقت اشتعال الشورة، فهو صاحب رسالة وطنية هنا أكثر منه مؤرخ. وتتمثل هذه الرسالة في إطلاع الرأى المعام الأوربي على ما يحدث في مصر و تقريبه مع قيم الشورة الفرنسية، ليكسب تفهما وتعاطفا لقضية بلاده (^).

وبشكل عام يمكن التأكيد على أن أهمية الكتاب تستمد من تلك المعلومات الوفيرة التي أوردها المؤلف عن يوميات الثورة ووقائعها، من موقعه كشاهد عيان، خاصة وأنه كان أمينا على محفوظات الوفد، وكانست معظم التفاصيل والوقائع تدور تحت سمعه وبصره، فضلا عن أنه كان مطلعا على معظم الصحف والبرقيات ونصوص الرسائل والمحاضر وتقارير وكالات الأنباء من عربية وأوربية، كما قدم سجلاً لكثير من الصدور ذات الدلالة، التقطت أثناء وقائع الثورة.. وبالرغم من أن الكتاب لم يتبع الأسلوب المعروف في كتابة الهوامش، إلا أنه يعد - بمادته - مصدراً مهماً من مصادر تاريخ ثورة ١٩١٩. بالإضافة إلى أن رسالته - التى صاغها السوريوني بحس وطني عال - تعد شهادة على وطنية الشعب المصرى بكل فئاته وشرائحه وطوائفه، وقدرته على التضحية في سبيل الحرية والإستقلال، يل وامتلاكه لمقومات هذا الاستقلال، ومن ثم اعتبر هذا العمل جهادا بالكلمة ودفاعًا عن قضية الوطن أمام الرأى العام الأوربي. وليس أدل على أهميـــة هذا الكتاب من أنه وجد صدى واضحا في أوربا، فكتبت عنه صحف اليسار الفرنسية، كما أنه منع من التوزيع في مصر، ربما من جانب السلطات البريطانية، باعتباره يصور فظائعها تجاه الشعب المصرى.

والمعروف أن السوربونى أصدر بين جزئى كتابه عن شورة ١٩١٩، كتيبا بالفرنسية عام ١٩٢٠ تحت عنوان "المسألة المصرية منذ الحملة الفرنسية حتى ثورة ١٩١٩" حيث رأى أن وضع هذا العمل ضرورى لكى يفهم القارئ جذور الثورة بشكل جيد، ولكى يشعر بمدى تغلغل فكرة الحرية في نفوس المصريين. ولذلك عرض التطور التاريخي للمسألة المصرية منذ بدايتها في عهد محمد على (١٨٤٠) مروراً بعصر إسماعيل، فثورة مصر عام ١٨٨١ - ١٨٨١ وحتى الاحتلال البريطاني وانتهاء بعهد الحماية وقيام شورة ١٩٨٩. وكما ذكر السوربوني في مقدمة هذا الكتيب – الذي أهداه إلى

"بطل الإستقلال المصرى سعد زغلول باشا" - بأنه قدم عرضا موجزاً للاحداث، مستهدفا إثبات الحقائق بشأن هذه المسألة مع إلقاء الضوء على الوقائع المجهولة، فضلاً عن تفنيد بعض الأكانيب التي اخترعتها السياسة البريطانية الرسمية (1).

وبالرغم من أن السوربونى طور هذا العمل فى دراساته التالية، إلا أن هذا الكتيب تميز بما فيه من مجاز وتركيز وربط لتطور الأحداث فى سهاق تاريخى محكم، كشف عن سياسة بريطانيا الإستعمارية فى مصر، عبر ما يزيد عن قرن من الزمان، كما حذر فيه بريطانيا من استمرار الثورة، وعدم خديعة المصريين ببعض الإصلاحات الإدارية، وذكر أن ذلك لن ينتيهم عن طلب الإستقلال التام.

وحتى عام ١٩٢٤ كان مؤلفنا قد قطع شوطا كبيرا فى دراسة مصادر تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وتطورت أفكاره واتسعت ثقافته التاريخية على نحو منهجى، جعله يتقدم إلى جامعة السوربون ليعد دراسته الرائدة عن "نشأة الروح القومية المصرية" فى شكل رسالة رئيسية حصل بها على دكتوراه الدولة، إلى جانب رسالة تكميلية أعدها عن "تقريسر عرابسى إلى المحامين" فحصل على الدرجة الرفيعة فى يونيو عام ١٩٢٤، ثم نشر رسالته فى نفس العام بالفرنسية (وقد ترجمها ناجي رمضان عطية، ونشرت بالمركز القومى للترجمة عام ٢٠٠٦).

لقد استخدم مؤرخنا الكثير من مادة مؤلفاته السابقة، وخاصة رسالته الأخيرة، ليضع كتاباً مدرسياً مهما استعرض فيه "تاريخ مصر الحديث مسن محمد على إلى اليوم" أى إلى عام ١٩٢٥، وصدرت طبعته الأولى عام ١٩٢٦ لتقرره وزارة المعارف على الطلاب خلال السنوات التالية.. وقد استعرض فيه – بعد ملخص لأوضاع مصر تحت الحكم العثماني والحملة الفرنسية – تاريخ مصر منذ عصر محمد على وخلفائه على التوالى حتى الاحتلال البريطاني، فعهد الحماية وقيام الثورة المصرية، وبداية العهد الملكي منذ إلغاء الحماية عام ١٩٢٢. ورغم أنه انتقد بعض سياسات عباس الأول، ولا أن الطابع الغالب على الكتاب، كان يركز على الإنجازات والإنشاءات في عهد محمد على وخلفائه، كما ركز على التدخل الأوربي في شـئون مصـر

والمصريين، وبما لأنه ألف الكتاب في عهد الملك فؤاد سليل الأسرة، لتقرره وزارة المعارف على الطلاب. وفي عام ١٩٢٧ أعاد السوريوني طبع هذا الكتاب تحت عنوان جديد هو "تاريخ العصر الحديث: مصر، الولايسات المتحدة، الإستعمار الأوربي" أي بعد أن أضاف إليه موضوعين جديدين لتطبعه الوزارة أكثر من مرة.

ولما كانت القضية الوطنية قد دخلت في مرحلة المفاوضات المصرية البريطانية. منذ العشرينيات، وكانت قضية السودان من أهم العقبات التصمت تحطمت عليها المفاوضات بسبب سياسة بريطانيا تجاه السودان ورغبتها في النزاعه، فقد أخذ السوريوني على عائقه دراسة تاريخ علاقة مصر بالسودان في إطار دولة وادى النيل منذ نشأت في عصر محمد على، ليقدم معرفة تاريخية موثقة للمسألة وليضع التاريخ في خدمة قضية الوطن، فدرس خلال الفترة (١٩٢٦ – ١٩٣٣) التوسع المصري في إفريقيا وتأسيس الإمبراطورية المصرية في عهدي محمد على وإسماعيل، وما أحاط بذلك من صراع دولي وتدخل أوربي، وكان من ثمرة ذلك كتابين بالفرنسية أولهما "الإمبراطورية المصرية في عهد محمد على والمسألة الشرقية (١٨١١ – ١٨٤٩)"، والآخر تحت عنوان "الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل والتدخل الإنجليسزي حت عنوان "الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل والتدخل الإنجليسزي الفرنسي (١٨١٠ – ١٨٩٧)" وصدر الكتابان في بساريس أولهما عام الهرورية المصرية والمها المهرورية المصرية الكتابان في بساريس أولهما عام

وفى نفس العام رأى أن يفرد كتابا بالعربية عن ممتلكات مصسر فسى إفريقيا الشرقية (فى هرر وزيلع ويربره) ليفصل ما أجمله فى كتابه السسابق ويستكمل دراسته للتوسع المصرى فى إفريقيا مركزا على الدور الحضارى فى المنطقة.

وظل السوربونى معنيا بالموضوع وبتاريخ مصر فى القرن التاسع عشر والتاريخ للإمبراطورية المصرية ووضع السودان المصرى، فاعد دراسته المعروفة عن "السودان المصرى ١٨٢١ – ١٨٩٨" بالفرنسية عام ١٩٤٧، هو الكتاب الذى استعان به النقراشى باشا عندما عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، كما أشرنا، وكان مؤرخنا سعيدا بهذه المهمة

التى كلفه بها رئيس الوزراء "لأنها ليست مسألة وطنية فحسب بل هى أمانة علمية قبل كل شئ، هى إظهار حقائق علمية حاول الكثيرون طمسها وتشويهها"، وبذلك وضع التاريخ العلمى فى خدمة قضايا الوطن وحركت السياسية، وقد ترجم كتابه هذا إلى العربية ليصدر فى نفس العام.

لم يكتف السوربوني بذلك بل رأى أن يوسع دراسته هذه المشمل القرن التاسع عشر كله، وأن يضيف فصولاً جديدة عن الحدود البغرافية للإمبر اطورية واطلساً للخسرائط، وكان من نتيجة ذلك أن اصدر كتابه "الإمبر اطورية السودانية في القرن التاسع عشر ((۱۰) عام ۱۹۶۸ ليؤكد أن السودان المصرى صار إمبر اطورية عظيمة بامتداد حدوده شرقا إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي، وجنوبا ليشمل منابع النيل وخط الإستواء، ويؤكد على أن مشروعات السودنة والفصل بين مصر والسودان واحتلال منابع النيل وممالكه سياسة استعمارية بريطانية، كما رد على النظرية البريطانية المتداولة في الكتب الرسمية وغير الرسمية والتي رديتها كتب الأوربيين جميعا بشأن فساد الحكم التركي – المصرى وعن أسباب الشورة المهدية، كما كشف عن الفساد الذي عاني منه السودان في ظلل الحكم الثنائي ودور

وكعادة مؤرخنا الوطنى الكبير يبرز دوره في فترات الأزمات الوطنية مستخدما سلاح العلم وأسانيده في مجال تخصصه الأثير.. ففي عهد شورة يوليو وبمناسبة تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ انبرى السوربوني للكتابة عن تاريخ القناة واتفاقية الأستانة عام ١٨٨٨ والدول التي وقعتها وانتهاك بريطانيا وفرنسا لها ولحقية بلاده في استعمال القوة لطرد المعتدين، ولصدر كتابه في هذا الشأن، الذي حمل عنوان كتاب القناة: اسرار قضية التدويل واتفاقية ١٨٨٨ اليثبت على اسساس علمسي أن فكرة تدويل القناة بدأت منذ بدأ النفكير في شقها، وأنها لا تسدور إلا على محور واحد هو الإستيلاء على القناة، وأن اتفاقية الآستانة لا تكسب السدول حقوقا تدعيها ولا تصلح أن تكون أساسا المشروع التدويل الذي تقدمت بدول الغرب لهدم سياسة مصر عن طريق "الإستعمار الجماعي" (١١).

ولم يكتفى السوربونى بذلك بل استأنف الكتابة فى الموضوع، حيث نشر فى العام التالى (١٩٥٨) كتابا ثانيا عنوانه "فضيحة السويس" كشف فيه عن الطماع الغرب الإستعمارية وعدوانيته ونشر وثائق مهمة تدين دلسبس وتكشف خططه، كما ناقش أسس السياسة الدولية تجاه القناة وخليج العقبة، ونيل كتابيه بعدد من الوثائق التاريخية التى استخلصها من الأرشيفات الفرنسية والبريطانية والأمريكية وسجلات عابدين ورسائل ويوميات دلسبس، مع تحليله لنصوصها تحليلا علميا استطاع أن يقدم من خلاله دفاعا موثقاً عن حقوق بلاده وعن قضاياها الوطنية ليجعل التاريخ عاملاً مهماً من عوامل الدفاع عن الحقوق الوطنية وبث الشعور القومى،

. . .

وحتى نلم ببقية أعمال وكتابات الدكتور محمد صبرى في غير مجال التاريخ المصرى، ينبغى الإشارة إلى أنه كتب عددا من الدراسات والفصول في التاريخ الأوربي والأمريكي، كان أولها الدراسة التي كتبها عن "تاريخ الحركة الإستقلالية في إيطاليا" ونشرها في كتيب عام ١٩٢٢ ثم أعاد نشرها في كتاب "أدب وتاريخ واجتماع" عام ١٩٥٠، كما كتب فصلين أحدهما عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والآخر عن الإستعمار الأوربي نشرهما ضمن كتابه "تاريخ العصر الحديث" عام ١٩٢٧، وفي نفس العام أعد دراسة عن "الثورة الفرنسية ونابليون" طبعت في دار الكتب المصرية عام ١٩٢٧ أيضا.

وسوف نلاحظ أن هذه الدراسات جميعاً تعالج موضوع الشورة ضد الإستعمار الأجنبي، مما يعنى أن مؤرخنا، مؤرخ الثورة العرابيسة وشورة الاستعمار الأجنبي، مما يعنى أن مؤرخنا، مؤرخ الثورة العرابيسة وشورة وامتلة تاريخية لثورات الشعوب من أجل الحرية والإستقلال.. ولعل هذا مساجعل أحمد الطماوي يصفه بحق بأنه "مؤرخ الثورات"، وأنه لم يكن يستهدف مجرد سرد الأحداث التاريخية بقدر ما كان يستهدف بعث الشعور القومي وتهيئة نفوس مواطنيه للثورة المستمرة على الوجود الأجنبي حتى يتحسرر الوطن.. لقد أرخ السوربوني للثورات المختلفة وقارن بينها وشرح عناصرها وسرد مراحلها وأوضح الأطوار المختلفة التي تمر بها، فقدم لقرائسه فكسرا

خصباً لا تجود به إلا قرائح المؤرخين أصحاب الحس التساريخي الرقيسق والشعور الوطني الفياض (١٢).

#### ملامح منعجه:

أما عن رؤية الدكتور صبرى السوربونى للتاريخ وملامح منهجه، فمن المهم التأكيد على أنه استطاع توظيف التاريخ والمعرفة التاريخيــة العلميــة لخدمة قضايا وطنه من ناحية، وتأكيد الشعور القومى من ناحية أخرى، وقد رأينا كيف شحذ قلمه وملكاته كمؤرخ لخدمة أزمات الوطن ومشكلاته.

وكان مدركا لأهمية التاريخ في تشكيل وتزكية الوعي القومي، وتتمية الشعور الوطني لدى المصريين، وفي التصدى للقوى الإستعمارية وفضح سياساتها بالأسلوب الذي تفهمه. لقد كان مدركا أيضا أن وراء أي تحدك وطني روح دافعة ومؤثرة، وقد كتب في تصديره لكتابه "أدب وتاريخ" أن أدباء الألمان، ومؤرخوهم وفلاسفتهم في بروسيا في القرن الثامن عشر كانوا يشيدون بعظمة قوميتهم ويتعهدون الشعور الوطني في كتاباتهم، وعندما حاول نابليون إخضاعهم، انقلبت الفكرة الكامنة في النفوس إلى قوة خارجية منظمة، وأخرجت الأجنبي من الديار وأحاطت استقلال البلاد وعظمتها بسياج متين. لقد كان يرى أن الأداب القومية الصحيحة من تاريخ وبيان وفلسفة يجب أن تكون رسول الفكرة الوطنية إلى النفوس، بشرط ألا تبتذل في السياسة، وأن تصون نفسها عن الإمتهان وخدمة الأغراض، وأن تكون مصدر قوة وإلهام..

ويتصل بذلك بطبيعة الحال أن كتابة التاريخ الوطنى هي مهمة أبناء الوطن، لا الأجانب، وقد كتب أن الأمم المتحضرة هي التي تلتفت إلى ماضيها وتعهد لأبنائها، قبل غيرهم، بتدوين تاريخها لأنهم وحدهم الأقدر على فهمه من الأجانب الذين لا يستطيع نظرهم، مهما كان ثاقبا، أن ينفذ إلى أعماق نفسيتها، وكان يرى أن الأجنبي إذا كتب تاريخ مصر فإنه يشوهه ويحجب جمال الحضارة المصرية ونهضتها السالفة، وهذا مما يفت في عضد الأمة.. ولعله في ذلك كان ينتقد، بشكل غير مباشر، مسلك الملك فؤاد عندما استدعى عدداً من المؤرخين الأجانب وكلفهم بكتابة تاريخ مصر في عهد

محمد على وأسرته. وقد كتب مؤرخنا عام ١٩٣٠ أن باعثه الأول على كتابة تاريخ مصر الحديث هو أن الأجانب قد شوهوا تاريخنا وكتبوه وفق أهوائهم.. وأن الأمانة الوطنية تقتضى منه أن يكتب تاريخ بالده بشكل علمي (١٣).

والواقع أن السوربوني لم يجافي الموضوعية العلمية أو يتجاوز الحقيقة في أبحاثه ودراساته، وقد شهد له بذلك أستاذه الفرنسي "أولار" عندما كتب له رسالة صدر بها كتابه عن الثورة المصرية، حيث ذكر الأستاذ مخاطبا إياه: ". ورغم أنك كنت محاميا عن وطنك، يتألم قلبك له، فقد أمتعني منك عسدم نسيانك لدروس المنهج التاريخي الذي تلقيته في السوربون .. لقد بحثت في وثائقك بعناية وما من شئ أكنته إلا بقرينة .. لقد أثرت فينا كتابتك وحركت مشاعرنا، ليس فقط لبلاغة الروح الوطنية فيها وإنما لرائحة وهواء المحقيقة.. "(١٤).

لقد كان السوربونى مقدراً لأهمية التاريخ ولمهمة المسؤرخ الجليلة، وكان يرى "أن التاريخ فى أعناقنا نمما لابد أن نؤديها" كما كان متمكناً مسن أدوات البحث العلمى متفهما لروحه معتبرا إياه علما وفنا معا.. وقد كتب أن الكثيرين اعتادوا أن لا ينظروا إلى التاريخ نظرة اعتبار، و أنهم لا يقسدرون مهمة المؤرخ الدقيقة حق قدرها، فالناس أعداء ما جهلوا، و لذا توهموا أن مهمة المؤرخ هى نقل الحقائق وسردها، وذلك أن معظم الكتب التى ظهرت بالعربية فى تاريخ مصر الحديث جاءت خلوا من روح البحث العلمى.. وإذا كان التاريخ علما بالغاية التى يرمى إليها، وهى الاهتداء إلى الحقيقة، بوسائل البحث التى يريد الوصول بها إلى هذه الغاية، فهو لا ريب فن يحتاج إلى مرانة طويلة وذوق سليم، يستمد منها المؤرخ قدرة المصور الماهر فى تمثيل الوقائع تمثيلاً رائعاً يبهرك بحقيقته وجماله، وتظهر شخصية المسؤرخ فسى حسن استخلاصه الوقائع من منابتها، والجمع فى كتابته بين الإيجاز والوضوح اللذين هما لباب كل بلاغة وفن.. (١٥).

كان لدى السوربونى اعتقاد بأن إيجاز الحوادث الكبرى إيجازا علميا شاملاً من أدق واجبات المؤرخ، لأن الإيجاز يقتضى الإلمام بالحوادث ووزن كل دقيق وجليل فيها ثم أدائها في أقرب لفظ وإلى أبعد معنى، وما الإيجاز إلا نقطة من عقل المؤرخ وشخصيته ومقياس يبين عن ذكائه وذوقه وخبرته (٢٠). لقد كان صبرى يتمتع بموهبة المؤرخ الذي يطيل صبره على الموثيقة ويجرى لاهثا وراء الفهم الصحيح والتاريخ المحقق والورقة الضائعة والكتاب المندثر ليحصل بعد الجهد والعناء على حقيقة صغيرة لا يأبه بها ولا يقف أمامها الذين لا يدركون أمانة المؤرخ ولا يستطيعون أداء ضرائبها (١٧).

لقد كان مؤرخنا، الذى درس أسس المنهج العلمى فى السوربون، يطبق هذا المنهج فى كتاباته مؤمنا بأن التاريخ علم له قواعده وأصوله فى البحت عن الحقائق وتفسيرها، مدركا أن أى موضوع أو حادثة تاريخية لابد أن تكون جنورها ممتدة فى الماضى القريب أو البعيد، وأن لكل واقعة أو ظاهرة أبعادها المختلفة، وأن تاريخ أى أمة من الأمم متصل بشكل أو آخر بالأمم الأخرى، وأن المؤرخ لا يستطيع إدراك مغزى الأحداث القومية إلا من خلال دراسته لحركة الزمان والمكان وفى إطار الحركة التاريخية العالمية.

وكان السوربونى يؤكد أن على المؤرخ أن يحدد الهدف من دراسة موضوعه وأن يجيد وضع خطته بعد أن يحيط بالموضوع إحاطة شاملة وبعد قراءة متأنية لما كتب حوله من قريب أو بعيد، ثم يشرع في جمع وثائق هذا الموضوع، خاصة ما لم ينشر منها، وفي معظم كتاباته كان يوضح لنا مصادره ووثائقه، ويخضعها بعد ذلك لقراءة نقدية تحليلية متأنية، يسبر أغوارها ويخضعها للمقارنة والتحقيق ثم يستخرج منها الحقائق التي يقبلها العقل ولا يجافيها المنطق، ليكون منها بناء معرفيا سليما، يفسره بموضوعية دونما مغالاة، ويبدى رأيه في الأحداث والمواقف والشخصيات والسياسات، مدعما ذلك بالشواهد والأسانيد.. لقد كان ممن يدركون بحق أن لا تاريخ بغير وثائق، ولا استخدام لوثائق دونما نقد وتحقيق، وليس ثمة رأى أو وجهة نظر بغير إسناد وتوثيق..

لقد تميزت كتابة السوربونى بالإيجاز والوضوح، فليس على المسؤرخ أن يغرق قارئه فى تفاصيل كثيرة ودقيقة تبعده عن جوهر الحقيقة التاريخية، ذلك أن مهمة المؤرخ الحاذق أن يستخلص الدلالة منها، بعد أن يستخلص منها البناء المعرفى للواقعة أو الحادثة التي يكتب عنها.. كما تميز أسلوبه

بسلاسة وبساطة تعبر عن معانيه بايسر الألفاظ، وإن مستها مسحة أدبية راقية لا تبعدها عن الصيغة العلمية التي يلتزم بها ويتوخاها.

وقد تميز مؤرخنا بقدر كبير من الموضوعية، التي هي من أسس المنهج العلمي، فلم يصدر لحكامه بناء على عاطفة خاصة، وإنما كان يصدر في آرائه وتحليلاته عن روح علمية، تستند إلى الحقائق وتلتزم بالأمانية العلمية، ولعل هذا يفسر استقلالية فكره وعدم انضمامه لحزب من الأحزاب، كما كان يبث الكثير من آرائه الناقدة خلال نسيج دراساته مما يجعلنا نؤكد أن تفكيره التاريخي كان تفكيرا نقدياً.

وإذا كان السوربونى قد كتب معظم در اساته بالفرنسية، فقد كان يدرك تمام الإدراك أنه يخاطب بها العقل الأوربى بما أحرزه من موضوعية فله العلم وتقدم فى طرائق البحث العلمى.. وقد كتب حول هذا المعنى عبدارة مهمة توضح أنه إذا كان قد أصدر مؤلفاته التاريخية أولا بلغة أوربية كالفرنسية مثلاً "قما ذلك إلا لأن هذه اللغة لغة علمية كثيرة التداول، ولأن الأمانة العلمية وقوة الحكم والتقدير متوفرتان عند الأوربيين، ولأن مصدر تشويه الحقائق ونشرها شرقا وغربا هو أوربا ذاتها".. وقد فسر ذلك أيضا بتوفر مصادر التاريخ المصرى ووثائقه باللغات الأجنبية، وأنه أراد تحليل هذه المصادر ونقدها لإظهار الحقائق، ووضعها فى متناول المؤرخين الأجانب أولا لكى تؤدى رسالتها من الناحية العلمية، وتكشف لهم وجهة النظر القومية، مما يصحح المعلومات الخاطئة التي يروجها هؤلاء الكتاب الأجانب فى مؤلفاتهم عن تاريخنا. و قد عاهد السوربوني قارئه بأن يترجم وينشر كل ما كتبه بالعربية "حتى نوفى ديننا نحو البلاد" (١٠٠١)، وإن لم تمهله الظروف لتحقيق ذلك.

### هوامش الفصل الثامن

- (۱) أحمد حسين الطماوى: صبرى السوربونى سيرة تاريخيــة وصــورة حيــاة، أعــلام العرب، الهيئة المصرية للكتاب ١٩٨٦، ص ٢١.
  - (۲) تفس المرجع، ص ٤٢، ٤٣.
  - (٢) راجع: مقالة السوربوني بجريدة الجمهورية في ٢٠ سبتمبر ١٩٦٤.
- (4) وتفصيل ذلك أن المكباتي الذي كان على صلة وثيقة بصدقي، طلب من صبرى أن يطبع منشوراً دعائياً ضد الوفد على الآلة الكاتبة الموجودة في مقر الوفد وفي حبوزة صبرى الذي كان يقيم وحده منذ سفر الوفد، لكن صبرى رفض رفضاً قاطعاً قائلاً أنه لا يجوز عمل ذلك في دار الوفد نفسها، راجع الطماوي، المرجع السابق ص ٦١.
  - (٥) راجع: كتاب الطماوى: صبرى السوربوني، ص ١٣٠ وما بعدها.
- (۱) نشر في طبعته الأولى دراسة عن البارودى وإسماعيل صبيرى وتساريخ الحركة الاستقلالية في ايطاليا، ثم فصولاً في الأدب والنقد كتبها حتى عام ١٩٢٧، شم أعدد طبعه عام ١٩٥٠ تحت عنوان "أدب وتاريخ واجتماع" بعد أن أضاف إليه فصولاً لم تتشر قبل ذلك.
- (۷) فى تقديرنا أن الشرقيات المجهولة هى آخر ما نشره السوربونى عام ١٩٦٢، فلم ينشر شيئاً حتى وفاته عام ١٩٦٨ وإن كان قد ترك مخطوطاً عن حضارة العرب فى الكونغو بالفرنسية فى نحو ١٥٠٠ صفحة لم ينشر، راجع الطماوى: ببلوجرافيا أعمال من صبرى السوربونى، المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٣، ص ٢٦.
  - (^) راجع: الطماوى: ببلوجرافيا أعمال السوربوني، ص ٧٣ ٨٣.
- (۱) اتظر: مقدمة مجدى عبد الحافظ لترجمة كتاب محمد صبرى السوربونى: الشورة المصرية، ج۱، ترجمة: مجدى عبد الحافظ وعلى كورخان، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة، المشروع القومي للترجمة ۲۰۰۳، ص ۱۱ وما بعدها.
- (۱۰) انظر: ترجمة ناجى رمضان عطية لهذا العمل، مجلة مصر الحديثة، العدد السادس ٢٠٠٧، مركز تاريخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائق القومية.
- (۱۱) نتفق مع الطماوى على أن عنوان هذا الكتاب غير دقيق، وفي أن العنوان الوارد في النسخة الفرنسية أكثر دقة وهو "السودان المصرى ١٨٢١ ١٨٩٨".
- (۱۲) محمد صبرى المسوريونى: كتاب القناة، أسرار قضية التدويل واتفاقيــة ۱۸۸۸، دار القاهرة للطباعة ۱۹۵۷، ص ۳-۰.

#### مصسر النهطسة

- (۱۲) احمد حسین الطماوی: صبری السوریونی، ص ۲۲ ۱۸.
- (۱۰) أحمد حسين الطماوى: ببلوجرافيا أعمال السوريونى، ص ۲۰، ۲۲ (نقسلا عسن مقالات السوريونى ۲۲۰، ۱۹۲۰).
  - (١٥) محمد صبرى السوريوني: الثورة المصرية، ج١، ص ٢٩ نص رسالة "أولار".
- (۱۱) محمد صبرى السوريوني: تاريخ العصر الحديث: مصدر، الولايسات المتحدة، الاستعمار الأوروبي، مطبعة مصر، ط٥، ١٩٣١، ص ٧، ٨.
- (۱۷) راجع: مقدمة السوربوني لكتابه الثورة الغرنسية ونابليون، دار الكتسب المصسرية، القاهرة ۱۹۲۷.
  - (١٨) فتحى رضوان: أفكار الكبار، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة ١٩٧٨، ص ٢٧٣.

# النصل الناسع أهمد عزت عبدالكريم.. وتاريخ التعليم

#### الفصل التاسع

# أحمد عزت عبدالكريم .. وتاريخ التعليم

سوف نتناول هنا دراسة سفر علمى جليل من نتاج حركة الكتابة العلمية للتاريخ في القرن العشرين، والتي تبنتها الجامعة المصرية بعد ضمها إلى وزارة المعارف منذ عام ١٩٢٥، والتي كان عليها أن تكتب تاريخ الوطن كتابة علمية موثقة باقلام أبنائه، والذين بات عليهم أن يتولوا هذه المهمة، بدلا من المدرسة الملكية التي عهد إليها الملك فؤاد بكتابة تاريخ أسرته والتي كلف بها نفرا من الأجانب والمتصرين، على ما هو معروف، وأن يحلوا محل الأجانب في التدريس بالجامعة المصرية.. فظهرت مدرسة ضمت محمد رفعت وشفيق غربال ومحمد صبري "السوربوني"، ومن ثم كان الرعيل الأول من المدرسة الأكاديمية الوطنية - المحترفة - لكتابة التاريخ المصري، والتي كان عزت عبدالكريم في طليعة الجيل الثاني من تلاميذها.

ولأننا نفتقد الكثير من التأريخ لنهضة الكتابة التاريخية وأعلامها في مصر المعاصرة، على ما لذلك من أهمية لتعريف أجيالنا الجديدة بها وبرموزها وأعلامها الكبار، فقد رأيت أن من الضرورى أن أقدم في البداية سيرة موجزة لمؤلف هذا العمل الكبير.

ولد المؤرخ الكبيسر الأسستاذ السدكتور أحمد عسزت عبدالكريم بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية فسي ١٩ يونيسو عسام ١٩٠٩، وأتم تعليمه الإبتدائي في مدرسة قنا الإبتدائية عسام ١٩٢٢، حيث كسان ينتقل إلى حيث يختلف مقر عمل والده، شم أنهسى تعليمه فسي مدرسة الزقازيق الثانوية عام ١٩٢٦ بحصوله علسى البكالوريسا، شسعبة الأداب، ليلتحق بعد ذلك بكلية الأداب بالجامعة المصسرية عسام ١٩٢٦ أى بعد ضمها لوزارة المعارف بعام ولحد، وتخرج من قسم التساريخ بها عسام ضمها لوزارة المعارف بعام ولحد، وتخرج من قسم التساريخ بها عسام لوظائف التدريس.

ولأنه كان طموحا ومتفوقا، فقد تابع دراسته الطيا بالجامعة المصسرية بعد أن تتلمذ على يد الأستاذ محمد شفيق غربال، الذى سجل دراسته لدرجة الماجستير تحت إشرافه في موضوع من موضوعات التاريخ الاجتماعي وهو "تاريخ التعليم في مصر في عصر محمد على" وحصل على الدرجة بالفعل عام ١٩٣٦ ثم تابع دراسته لتاريخ التعليم في عصر خلفاء محمد على، وفي عام ١٩٤١ احتاز درجة الدكتوراه عن دراسته "تاريخ التعليم في مصر منذ أواخر عهد محمد على إلى أوائل حكم توفيق" أي حتى عسام ١٨٨٢ والتسي كانت تحت إشراف الأستاذ شفيق غربال أيضاً.

وفيما يتعلق بحياته العملية، فالمعروف أنه اشتغل بوظائف التدريس في وزارة المعارف لنحو ثلاث سنوات (١٩٣٠ – ١٩٣١) قبل أن ينتقل إلى الجامعة المصرية التي عين معيدا بها منذ عام ١٩٣٣، وتدرج في جميع وظائفها حتى أصبح مديرا لجامعة عين شمس عام ١٩٦٨، المهم أن الأستاذ قضى الفترة من عام ١٩٣٣ حتى عام ١٩٥٠ في وظائف الجامعة المصرية (فؤاد الأول) تدرج فيها من معيد إلى مدرس عام ١٩٣٨ لينتقل بعدها إلى كلية الآداب جامعة (إبراهيم باشا) عين شمس حاليا عام ١٩٥٠ عندما أنشئت، ليصبح أستاذا مساعدا فاستاذا بها، حتى أختير عميدا للكلية في اكتوبر ١٩٦١، ثم وكيلا لجامعة عين شمس في سبتمبر عام ١٩٦٤، وأخيرا عين مديرا للجامعة في إبريل عام ١٩٦٨، ليظل في وظيفته هذه حتى بلغ السن القانونية عام ١٩٦٩،

ولأنه تميز بنشاط علمى جم فقد تولى رئاسة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بين علمى ١٩٦٥ – ١٩٧٦، كما اختير عضوا بمجلس إدارة المجمع العلمي المصري في إبريل ١٩٧٥ كذلك أسس، - "سمنار" أى حلقة بحثية دائمة - يلتقى فيه لفيف من أساتذة التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة عين شمس وسائر الجامعات المصرية وغير المصرية أيضا، وكان يعقد جلساته يحضره طلاب الدراسات العليا والمتخصصين والكتاب، وكان يعقد جلساته مساء كل خميس بكلية الأداب جامعة عين شمس تحت رئاسته منذ عام ١٩٥٥ وحتى وفاته عام ١٩٨٠، تناقش فيه الأبحاث ومشروعات الدراسات والمؤلفات الجديدة وتعقد الندوات ذات الطابع الأكاديمي.

وقد حاز مكانة مرموقة في مجال التخصص واتسعت دائرة طلابه من مختلف الجامعات العربية، التي دعته الكثير منها لإلقاء محاضراته ومناقشة الزسائل العلمية، كما انتنب لتدريس تاريخ الشرق الأوسط في جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حضر الكثير من الموتمرات العربية والعالمية المتخصصة في التاريخ ومناهجه، منها مؤتمر التاريخ والآثار بالمغرب عام ١٩٥٨، ومؤتمر التاريخ الأسيوي بالهند عام ١٩٥١، ومؤتمر التاريخ الأسيوي بالهند عام ١٩٥١، ومؤتمر التاريخ الأبنانية عام ١٩٥١،

ومن نشاطاته العلمية المعروفة أيضا تدريسه بمعهد الدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إحدى منظمات جامعة الدول العربية، إلى جانب إشرافه على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالمعهد لباحثين من أنحاء العالم العربي، صاروا أساتذة كبار فسي بلادهم ومؤسسى أقسام علمية للتاريخ في جامعاتهم من المحيط إلى الخلسيج، وقد اختير رئيسا للجنة قطاع الدراسات والعلموم الإنسانية بالمجلس الأعلسي للجامعات، وهي اللجنة التي أشرفت على تطوير الدراسة بكليات الآداب ودار العلوم ٢٨ – ١٩٦٩، كما شارك في نشاط المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية لعدة سنوات، خاصة من خلال لجنة التساريخ والآثار.

لقد كان أحمد عزت عبدالكريم واحدا من أكثر تلاميذ شدفيق غربسال تميزا، ونتيجة لنشاطه ودأبه وروحه العلمية الصارمة أثبت جدارة واستحقاقا، ليست فقط بين المؤرخين المصريين، بل بين المؤرخين العرب، فقد أنشسا مدرسة تاريخية ظلت تتوارث تقاليدها أجيالا متعاقبة. وبالرغم من ذلك لسم يحظ بنفس الشهرة التي حققها أستاذه غربال، ذلك أن حياته العامسة كانست مرتبطة بالجامعة وبمهامه الأكاديمية والإدارية، كمرب وأستاذ بعيدا عسن الناس، وقد اعتمد في الوصول إلى المناصب التي حازها على قوة شخصيته وعلى خبرته المهنية وعلى اتصالاته بدوائر الحكم، زد على ذلك أنه نجح في الا يقحم نفسه في مناقشة القضايا السياسية التي نتعلق بعلاقة الدولة بالجامعة، كما نجح في قراءة المناخ السياسي الذي عاصره، فقد ساند مبادئ ثورة يوليو

١٩٥٢، كما دافع عن دور مصر كجزء من العالم العربي، خلاف الوجهة النظر القديمة التي كانت ترى مصر جزءا من الشرق الأدني.

لقد سبق عزت عبد الكريم النظام السياسي في الاهتمام بالمنظقة العربية والقومية العربية، حيث ألف عدا من الكتب التي تتاقش تاريخ العرب وتدعم القومية العربية، وشجع طلابه على البحث في تاريخ العرب فظهر عدد كبير من المتخصصين في دراسة تاريخ مناطق مختلفة من العالم العربي، مما كان متفقاً مع الظروف السياسية التي كان العالم العربي يمر بها آنذاك، ولعبت مصر، باعتبارها المركز الثقافي في العالم العربي، دورا في احتضان العديد من الباحثين العرب الدراسة بجامعاتها.

وقد استطاع عزت عبدالكريم توجيه تلاميذه إلى دراسة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ مصسر وهبو المجال الذى كان لا يُتقت إليه من جانسب المدرسة التقليدية السابقة على جيله، والتي كانت تركز على الجانسب المدرسة التقليدية السابقة على جيله والتي كانت تركز على الجانسب المياسي والدبلوماسي، خاصة وأن دراستيه للماجستير والدكتوراه قد تتاولاا تاريخ التعليم في القرن التاسع عشر وهو موضوع من صسميم التاريخ الاجتماعي، واستطاع دفع اتجاه جديد في دراسة التاريخ خلال الستينيات نحو دراسة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتركيز على تأثيرها في المجتمع خلافا للروية الرسمية، فبدأت الدراسات نتجه اتجاها جديدا منذ بداية المبعينيات فتتاولت قضايا الفلاح والريف وملك الأراضي والعمال والرأسمالية، واستفادت هذه الدراسات من المادة الوثائقية الجديدة التي

وقد وفر "السمنار" المذى أنشاه وأداره بأستاذية جادة لنصو أربعين عاماً، مناخا خصباً لرعاية هذا الاتجاه. وعلى السرغم من صورة عزت عبدالكريم كأب روحى لمدرسة ليبرالية تاريخية لمدة تجاوزت ثلاثة عقود، إلا أنه لم يستطع أن يخفى ميوله السياسية، وكمؤرخ، كان ليبراليا معتدلاً، كما كان من أنصار الحداثة بقدر ما، بدأ دراساته بالإيمان بدور الفرد - محمد على وخلفائه - وانتهى إلى الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي.

لقد كان عزت عبدالكريم ينبه دائما إلى عدم إتخاد التاريخ وسيلة الموعظة والاعتبار، حتى وإن كان مليناً – في بعض الأحيان – بالعبر والعظات، لأن ظروف الحياة دائماً تتغير، وما قد يصلح لزمان قد لا يصلح لزمان آخر... وكان يعلم تلاميذه أن الحكم على أحداث التاريخ هو من ملاحيات من يكتبون التاريخ، لا من صلاحيات من يصنعونه، ولكن مع هذا فإن المؤرخ لا غني له عن الرجوع إلى ما يكتبه صناع الأحداث التاريخية.. وكان يحذر دائماً من آفة أن يقدم التاريخ على أنه مجرد سرد للاحداث فحسب، بل ينبغى أن يقوم كذلك على التحليل والتعليل والربط. وقد كشفت كتاباته كيف استطاع الشعب المصري أن يوفق بين الأصالة والتجديد، وأن تاريخ مصر لا يعرف الفجائية ولا يعرف التنكر للماضي، إنما الأمر بناء مستمر.. وقد اختير رئيساً للجنة تسجيل تاريخ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ عام مستمر.. وقد اختير رئيساً للجنة تسجيل تاريخ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ عام لجان تؤلفها، وإلا كان تاريخا رسمياً يسجله مؤرخون رسميون، وهذا أمر إن كان موجوداً فيما مضى إلا أنه لم يعد مقبولاً في هذه الأيام.

وقد ترك عزت عبدالكريم رصيداً من الكتابات التاريخية تتضمن مؤلفاته ومحاضراته، وكتبا أشرف على ترجمتها وقدم لها فضلاً عن تحريره وإشرافه على عدد من الندوات الممتازة عن القلقشندى وابن إياس والجبرتى، ومصطفى كامل، والأرض والفلاح في مصر وغيرها...، كما كان صاحب فكرة سلسلة المكتبة التاريخية التى ظهرت في صيف عام ١٩٥٨، وأهم مؤلفاته تتمثل فيما يلى:

- حوادث دمشق اليومية ١٧٤١ ١٧٦٢، تحقيق لمخطوطة البديري الحلاق، صدرت عام ١٩٥٩.
- تاريخ التعليم في عصر محمد على، وقد صدر عام ١٩٣٨ بمقدمة لشفيق غربال.
- تاريخ التعليم في مصر منذ أواخر حكم محمد على إلى أوائل عهد توفيق، ثلاثة أجزاء، صدر عام ١٩٤٥.
  - دراسات في تاريخ العرب الحديث، صدر في بيروت عام ١٩٧٠.

- دراسة بعنوان "تاريخ مصر من الحملة الفرنسية إلى نهاية عصر السماعيل، وقد نشرت ضمن كتاب "المجمل في تاريخ مصر العام" صدر عام ١٩٤٢.
- أسهم في ترجمة كتاب "البندقية جمهورية إرستقراطية" لشارل ديل، الذي نشر عام ١٩٤٨.
- دراسة بعنوان "حركة التحول في بناء المجتمع القاهرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر، نشر بمجلد الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ١٩٦٩.

يضاف لى ما سبق أنه قدم إسهامات علمية جادة من خلال إعداد المناهج التاريخية للمدارس الثانوية، ومشاركته في تأليف بعض الكتب الدراسية في تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر، وتاريخ مصر الحديث.

ورغم أن مؤلفاته ليست كثيرة من حيث الكم إلا أنها ذات قيمة علمية عالية ومحترمة، وربما كان اهتمامه بتكوين تلاميذه ومدرسته العلمية أسبق عنده وأهم من نشر المؤلفات، حيث راجع مؤلفات الكثيرين منهم، وقدم لها بمقدمات علمية رصينة دفعت بهم ليحتازوا مراكز مرموقة في ساحة العمل الأكاديمي والثقافي العام، وقد قدرته الدولة بمنحه جائزتها التقديرية عام ١٩٧٣، ورحل عن دنيانا في أغسطس عام ١٩٨٠ قانعاً بما أحرزه وما خلفه من ثروة علمية وبشرية لها ثقلها وأهميتها وتأثيرها في نهضة الكتابة التاريخية في مصر المعاصرة.

وفيما يتعلق بعصر محمد على، فقد كان عرت عبد الكريم مؤمنا باهمية النهضة الحضارية التي بلغتها مصر في عهده، ويسري أن إصلاح التعليم كان من أهم إنجازاته، ولذلك درس هذا الموضوع دراسة علمية مونقة رائدة ومستفيضة،أنتجت لنا هذا السفر الكبيرعن تاريخ التعليم في مصر في عهد محمد على وخلفائه (١٨٠٥–١٨٨٢).أثبت علميا صدق اقتتاعه وسلامة قصده.

ولهذا أيضا رأي أن من اللياقة إهداء هذا العمل إلى الملك فساروق، وذلك عام ١٩٣٨، ولم يكن قد مر على تولي الملك الشاب أكثر من عسامين في الحكم، وسط جو من التفاول بعهده الذي صسادف التوفيسق فسي إتمسام المفاوضات، وإنجاز معاهدة ١٩٣٦، ثم التوفيسق فسي إلغساء الامتيسازات الأجنبية، وبدا للناس وقتها أن لفاروق من يمن الطالع ما بعث فسي النفوس الرجاء.. ولعل هذا الرجاء هو الذي دفع طه حسين ليكتب "مستقبل الثقافة في مصر" الذي نشر عام ١٩٣٨ أيضا. ولعل مؤلفنا أراد أن يعبر عن عرفانسه للمساعدة القيمة التي لقيها من ديوان الملك، الذي أتاح لسه الاستفادة مسن أرشيف وثائقة.

وسيري القارئ الكريم أن عين النقد والتحليل حاضرة في ذهن مؤرخنا دائما، رغم أننا قد نحكم حكما مسبقا متعجلا بأن هذا العمل قصد بكتابت تمجيد عهد محمد علي، وذلك أمر بعيد عن تبني منهج البحث العلمي في دراسته، والذي الزم نفسه به، فهو لكي يجلو صورة ما أنجز من تأسيس نظام تعليمي مدني جديد في عهد محمد علي، أعطانا صورة صادقة لما كان علي التعليم قبل هذا العهد، ثم هاهو يمضي لتحليل أسس سياسة محمد علي التعليمية وخطواته وأدواته لتنفيذها، ويسلط الضوء على الضرورة التاريخية التي دفعت به إلى الاتجاه نحو الغرب وأثر ذلك على النظام التعليمي، شم يرصد تطور النظام التعليمي منذ نشأته عام ١٨١١، وما ارتبط به خلك من قرارات ونظم ومؤسسات ودواوين.

لقد راح المؤلف يفصل في دراسته أوضاع التعليم العام، الابتدائي والتجهيزي، ثم التعليم الخاص، والفني والبعوث العلمية، ولم يكتف بذلك بل رأي أن يبرز لذا طبيعة الحياة المدرسية، بتلاميذها ومديريها وإداراتها، في صورة تنبض بالحياة. ولأنه كان مؤمنا بأن وراء كل كتابة تاريخية فكر، وأن السرد ما هو إلا وسيلة لبلوغ هذا الفكر، وأن الكتابة التاريخية ليست مجرد تسجيل الحقائق والمعلومات الموثقة، وإنما هي نقد وتحليل واستنتاج ورؤية، لذلك خصص الجزء الأخير من كتابه عن عصر محمد على لتقديم نظرة تحليلية نقدية، أوضح فيها مغزي حركة التجديد والتحديث... وأوجه الضعف في النظم والمناهج وفي علاقة ذلك بالمجتمع، ليضع يده على تقدير

النجاح الذي تم إحرازه، خاصة في مجال بث الروح القومية في مصر، وتوطيد زعامتها للشرق العربي... ومن النتائج السلبية التي ألقي عليها المؤلف الضوء، قصور التعليم عن التغلغل في طبقات المجتمع كلها، الأمر الذي انتهي إلي تكوين طبقة ممتازة بتعليمها في المجتمع بالقياس إلى مجموع الشعب الجاهل، وممتازة بثرائها بالقياس إلى مجموع الشعب الفقير... وقد ذكر أنه "لا ريب في أن كثيرا من الأدوار الاجتماعية والاقتصدادية التي نعانيها ترجع إلى هذا الانحلال في المجتمع المصري، وأخصها ما يلقاه السواد الأعظم من المصريين - وهم الطبقة العاملة - من إهمال أو شعورهم بفقدان العدل والمساواة واختلال التوازن الاجتماعي واحتقار العمل اليدوي".

لقد كانت الموضوعات العسكرية والسياسية من الموضسوعات النسى تغرى الباحثين والدارسين لعصر محمد على، غير أن الموضوعات الإصلاحية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لا نقل أهمية في بناء مصر الحديثة، ومن هنا اتجه مؤرخنا إلى دراسة التعليم، وليس تاريخ التعليم عنده - كما قال أستاذه غربال - تاريخ خطط دراسية أو مناهج فحسب، بل هـو تاريخ مقوم من مقومات الحياة القومية... ولم يكن عزت عبد الكريم هو أول من كتب في تاريخ التعليم، فقد سبقه أمين سامي باشا والأمير عمر طوسون، فضلا عما كتبه كلوت بك ومنجان.. وغيرهم، لكن كتاباتهم كانت مجرد مؤلفات عامة، وليست دراسات علمية موثقة، ومن هنا تفرد هذا العمل الذي استند إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بعصر محمد على والتي حصل عليها المؤلف من «قسم المحفوظات التاريخية» بالديوان الملكى، غير المنشورة والمنشورة، وكتب الرحالة، وما نشر بالصحف الأجنبية المعاصرة وكتابات القناصل، فضلا عن الوثائق التركية والأجنبية، حيث قضى المؤلف أكثر من خمس سنوات يدرسها في أناة وصبر ويستخلص منها مادته العلمية، ويرتبها حسب موضوعات دراسته وفق المنهج الذي ألزم نفسه به، ليخرج لنا هذا السفر القيم، الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها ودرسها.

وفي الجزء الثاني من تاريخ التعليم في مصر، والذي تتاول عهدي عباس الأول وسعيد باشا (١٨٤٨ – ١٨٦٣) درس مؤلفتا نظم الإدارة التعليمية في ديوان المدارس وأقلامه، كما تابع التأريخ لمعاهد الدراسة، سواء

كانت مدرسة المبتديان بالقاهرة أو مكاتب المبتديان بالأقاليم، والمدارس التجهيزية والخصوصية، ومدرسة الألسن وقلم الترجمة، والمدارس الطبيسة والحربية والبحرية، والمهندسخانة والبعثات العلمية، مع رصد ما أصابها من توقف وإعادة، وتقلص وإلغاء، وما ارتبط بعهد الواليين من انحسار وتفكيك للكثير من مؤسسات التعليم التي أرسيت في عهد سلفهما الكبير، فقد كان عباس باشا "قليل الثقة بالعهد الماضي ونظمه وسياسته ومعاهده وأساتنته وطلبته" وهذا ما جعل المؤرخين يعتقدون أن الباشا أرجع البعثة العسكرية التي أنشأ لها جده المدرسة الحربية المصرية بباريس، ولكن مؤرخنا أثبت أن عباس أعاد الأمراء وطلبة الفنون الحربية فقط، وأبقى على الطالب النين عباس ناطب والهندسة والصيدلة واللغات.

وفيما يتصل بمنهج المؤلف في الدراسة، فقد كان يلزم نفسه بعرض آراء الكتاب والمؤرخين الذين سبقوه في الكتابة عن قضية من القضايا، شم يختبر مدي صحتها فيذكر "وسلحاول أن نجلو وجه الحق معتمدين – ما استطعنا – على الوثائق التي أتيح لنا الاطلاع عليها من قسم المحفوظات التاريخية بديوان جلالة الملك" فينفي ما وقع فيه السابقون من أخطاء ويثبت ما أكدته الوثائق في شكل تحقيق علمي يصل به إلي إدراك الحقائق (راجع مثلا تحقيقه لروايات جورجي زيدان وعبد الله النديم وعمر طوسون وهيوارث دن عن البعوث في عهد عباس، في مقدمة الفصل الرابع).

المهم أن المؤلف سجل بأمانة وموضوعية، ما خيم على مصر من ضعف وتدهور في عصر عباس باشا، الذي توقفت فيه الحركة الإصلحية الواسعة النطاق التي عرفتها مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، فشهدت البلاد الكماش القوة العسكرية والبحرية، والكماش الحركة الصناعية التي وضع محمد على أساسها، وانحلل السياسة الاقتصادية. كما شهدت الحلل النظام التعليمي الحديث الذي بدأه محمد على.

وبنفس النظرة الناقدة، كان ينظر إلي عهد سعيد باشا، ابن محمد على، والذي خلف عباس باشا في يوليو ١٨٥٤، الذى كان عليه أن يرعي خطة والده، ويتعهد جذورها التي لا تزال حية في الثري، حيث كان أبوه يعلق عليه آمالا كبارا، خاصة وقد أشركه في بعض جوانب الاصلاح، لكن سعيدا

انقاد للأهواء المتناقضة، فلم يلق بالا وأزمع أن يبدأ البناء من جديد، وكانست الحكمة الوطنية تقتضي أن يترسم خطة أبيه، لكنه لم يكن من الكفاية واتساع الأفق بحيث يستطيع أن يرسم ويبني خطة جديدة، فجساءت خطسة سسقيمة الوضع.. عني بالمظهر أكثر من عناية بالجوهر.. وجاءت خطنسه التعليم لتوضح ما في خططه العامة من قصور في الفكر، واضطراب فسي العمل وضعف في التوجيه وخضوع لشتى الأهواء.

أما الجزء الثالث بمجاديه، فقد تناول فيه ناريخ التعاسيم في عصسر الخديوي اسماعيل وامتد به حتى السنوات الأولى من عصر الخديوي توفيق، أى حتى بداية الاحتلال البريطاني لمصر لأن عهد الاحتلال تميز بسياسة تعليمية مختلفة، لم يكن لحاكم مصر الشرعى دور في إرسائها، لعل مؤلفنا رأى أنها تحتاج إلى دراسة أخرى مختلفة. وحسب خطة المؤلف في الجزأين السابقين، تناول في البداية سياسة التعليم وإدارته ودواوينه وأساليب الإدارة النتفيذية، والتوجهات العامة، واللسوائح والقسوانين والسنظم والبسرامج والمشروعات والميزانية.. إلخ، ثم انتقل إلى دراسة المؤسسات التعليمية حتى عام ١٨٨٢، كالمكاتب والمدارس الابتدائية ومدارس البنات، ومدارس المكفوفين والصم، والتعليم في السودان.وكذلك انتقل إلى دراسة مؤسسات التعليم فوق الابتدائي، كالمدارس التجهيزية ودور المعلمين والمدارس الحربية والبحرية ومدارس الطب والزراعة وغيرهما.. وتابع دراسة البعثات العلمية ورصد ما انتابها من تغيرات، في الكم والكيف مفسرا دلالة ذلك كلسه، ثسم انفرد هذا الجزء على نحو خاص بدراسة موسعة للمعاهد الخارجة عن النظام الحكومي كالأزهر ومدارس الإرساليات والجاليات الأجنبية، والطوائف غير الإسلامية والمدارس الحرة المجانية العامة ونحوها. وسنلاحظ أن السدكتور عزت عبد الكريم أولي عناية خاصة للحديث عن حركة الاصلاح والتجديد في الأزهر، عالج فيها مدي نجاح هذه الحركة، ودرس اللسوائح والقسوانين المتعلقة بذلك.

لقد أوضح المؤلف أنه رأي أن تحديث مصر في عصر اسماعيل ارتبط بوصل ما بينها وبين دول الغرب والاستعانة بعلم الغرب ونظمه ورجاله، وأنه ارتبط كذلك بإقرار شكل جديد لعلاقات مصر بالدولة العثمانية

على أساس يمنح مصر، في نطاق التزاماتها الدولية، القدرة على الانتعساش والنمو. ثم جعل يربط بين جهود محمد على الإصلاحية وجهود اسسماعيل، فذكر أن محمد على انصرف إلى تشييد البناء، بناء القوة والعلم والمال، وفتح أمام المصريين آفاقا واسعة، ورسم لهم مثلا عليا وحملهم على التطلع إليها والسعي لبلوغها.. ورسم لهم ما ينبغي وأمة ناهضة في ظل حكومة واحدة تقضي على تشتيت السلطان وتوحد عناصر الأمة جميعا، وتنفعها إلى البناء والتعمير، فتح لهم أبواب العلم والحضارة الغربية...

هكذا رأي أن محمد على وضع الأساس في جهوده الاصلاحية، لكن لم يتم لها المراد من النمو والاستقرار، كما أن عباس وسعيد قد اتخذ كل منهما أسلوبا جديدا، وأهملا الأساس، ولم يصلا ما انقطع.

لكن إسماعيل كان خليقا بأن يترسم خطي محمد علي في الاصلاح، لقد تولي الحكم وتسلم تراثا مثقلا بالمتاعب: إدارة محتلة، دواوين ملغاة، نظاما تعليميا منحلا، اقتصادا أهليا ضعيفا حديث التكوين من أثر إنفكاكه من قيود الاحتكار الحكومي، إمتيازات أجنبية، نظاما قضائيا معقدا يسوده الظلم والفساد.. صحيح أن اسماعيل عندما تولي وجد الكتاتيب في المدن والقري ووجد الأزهر، لكن هذا لا يكون "نظاما تعليميا"، كما أن محمد علي عندما أقام مدارس حديثة تعد الناشئة على النحو الذي تبتغيه الدولة، كان مقتنعا بأن معاهد التعليم القديمة التي عاشت مستقلة عن سلطة الدولة، أن تستطيع أن تفي بما يريد.. فعرفت مصر نوعان من معاهد التعليم والتربية جنبا إلي جنب، ولكل وجهة هو موليها، هذا ما وجده اسماعيل عند توليه، بقايا المدارس الحديثة، ومعاهد التعليم القديمة، ووجد أيضا مدارس الإرساليات المدارس الحديثة، ومعاهد التعليم القديمة، ووجد أيضا مدارس الإرساليات

ومع ذلك لم تهن عزيمته، وأدرك أن إصلاحات محمد على لم يقدر لها أن تحيا من بعده، لأنها لم تهدف إلى المستقبل قدر استهدافها للحاضر، وأنها لم تجد الرأي العام المستنير الذي يحفل لهذه الاصلاحات وينهض لحمايتها، كان اسماعيل يؤمن – بما آمن به محمد على – من "أن في أولاد مصرر قابلية ونجابة" كان يؤمن بخصب العقلية المصرية إيمانه بخصب التربة المصرية، لذا حرص على تشجيع قيام الرأي العام المستنير، الذي يابي

حاجات النهضة ويدافع عنها، وهذا الرأي العام المستنير لا سبيل إلى تكوينه إلا بالتعليم.. فالتعليم عنده غاية في نفسه بقدر ما هو وسيلة للتوجيه والبعث الجديد..

نلكم هو العلامة "أحمد عزت عبد الكريم" الذي كان في طليعة الجيل الثاني من المؤرخين الأكاديميين – بعد جيل السرواد: غربال ورفعت وصبري – والذي أسس مدرسة علمية جديدة يعرفها الجميع، والذي تميسزت دراساته بدقة البحث، واتزان الحكم، واعتدال الرأي، وتحري وجه الحقيقة في التفكير والتعبير. والذي فتح للدراسات التاريخية الجامعية أفاقا رحبة ومجالات جديدة.

# الفصل العاشر أهمد عبد الرحيم مصطفى وتأسيس المعرفة العلمية للتاريخ

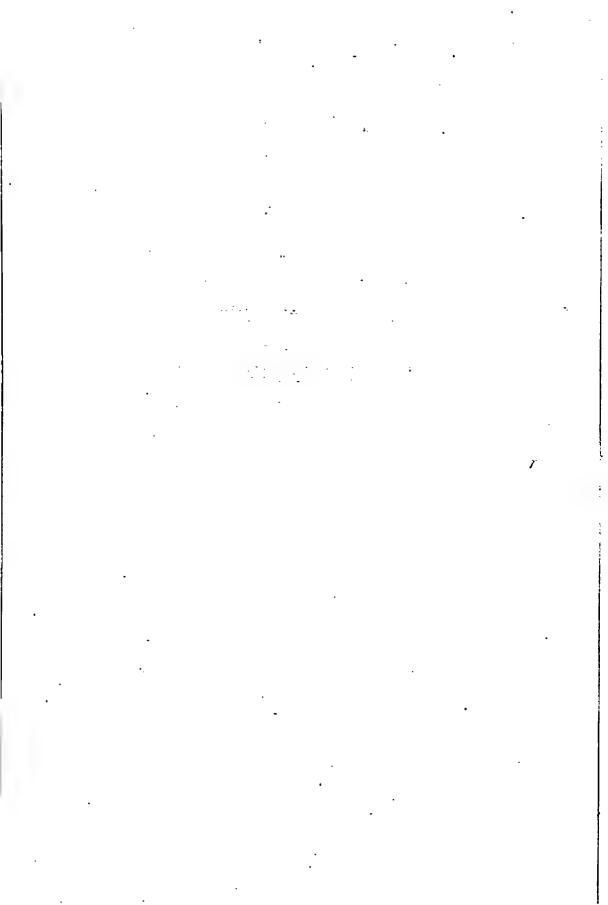

# الفصل العاشر أهمد عبد الرحيم مصطفى وتأسيس المعرفة العلمية للتاريخ

فى الخامس والعشرين من مارس ٢٠٠٢ رحل فى صدمت عن عالمنا مؤرخ كبير، وعالم من علماء التساريخ المفكرين الكبار، هو الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى، أستاذ تساريخ مصدر والعالم العربي الحديث والمعاصر، وبفقده، فقدت مصدر واحدا من أعده المؤرخين الذين أرسوا أسس وتقاليد المدرسة العلمية الحديثة في كتابة التاريخ، وأرسوا تقاليد البحث العلمي الموضدوعي بكتاباتهم وندواتهم وتلاميذهم.

وقد ولد الأستاذ الجليل في إحدى قرى سوهاج بصحيد مصر في نوفمبر عام ١٩٢٥، وحصل على درجة الليسانس الممتازة في الأداب مسن جامعة القاهرة عام ١٩٤٦، وأعقبه بدبلوم معهد التربية العالى عام ١٩٤٨ ليشتغل فترة قصيرة بالتعليم الثانوى، يعين بعدها معيدا بجامعة عين شمس (إبراهيم باشا آنذاك) حيث حصل على درجة الماجسنير عام ١٩٥١ بدراسته عن "علاقة مصر بتركيا في عهد الخديو إسماعيل ١٨٦٣ – ١٨٧٩" تحت إشراف الأستاذ محمد فؤاد شكرى ثم الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم، الذي درس معه لدرجة الدكتوراه في البداية، ثم أوفد في بعثة دراسية إلى موضوع من أهم موضوعات تاريخ مصر الحديث يتناول "شئون مصر عموضوع من أهم موضوعات تاريخ مصر الحديث يتناول "شئون مصر الدخلية والخارجية ١٨٧٦ – ١٨٨٨" تحت إشراف الأستاذين هارولد بوون ومذكوت، ليقدم لنا دراسة وثائقية لهذه الفترة الحرجة من تساريخ الموطن، وهي فترة تزايد التدخل الأجنبي ونمو الحركة الوطنية المصرية، التي الفضت وهي فترة تزايد التدخل الأجنبي ونمو الحركة الوطنية المصرية، التي الفضت عمام ١٩٦٥ عن هذا الموضوع وقد عربها بعد ذلك ونشرتها دار المعارف عسام ١٩٦٥

تحت عنوان "مصر والمسألة المصرية ١٨٧٦ – ١٨٨٨" ونفدت في حينها ولم تطبع منذ ذلك التاريخ رغم أهميتها الشديدة.

وقد شغل الأستاذ المؤرخ بعد ذلك وظائف التدريس في كلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام ١٩٥٦ مدرسا، فأستاذا مساعدا، فأستاذا لكرسي التاريخ الحديث منذ عام ١٩٦٨ فرئيسا للقسم (١٩٧٠)، فوكيلا للكلية لعام التاريخ الحديث منذ عام ١٩٦٨ فرئيسا للقسم (١٩٧٠)، فوكيلا للكلية لعام التي استقطبت في حينه أعلاما من الأسائذة المصريين منهم الأسائذة الدكائرة التي استقطبت في حينه أعلاما من الأسائذة المصريين منهم الأسائذة الدكائرة مؤنس وغير هم. وقد استمر الدكتور أحمد عبد الرحيم يعمل فترة طويلة في مؤنس وغير هم. وقد استمر الدكتور أحمد عبد الرحيم يعمل فترة طويلة في تأسيسي كبير، من خلال إشرافه العلمي وجهوده في التاليف والترجمة منفوعا بإيمانه بأن له رسالة يؤديها في أي مكان من وطنه العربي، وقد عاد الأستاذ إلى بيته الأول في كلية الآداب بجامعة عين شسمس عام ١٩٨٧ ليستأنف نشاطه العلمي بين تلاميذه، وقد صاروا كبارا يشار إليهم بالبنان، وقد كرمته الدولة بمنحه جائزتها التقديرية في العلوم الاجتماعية عام ١٩٩٨ وريما كان لغيابه عن مصر فترة طويلة نسبيا أثر في تأخر هذا التكريم، الذي وريما كان لغيابه عن مصر فترة طويلة نسبيا أثر في تأخر هذا التكريم، الذي كان جديرا باستحقاقه له قبل ذلك بسنوات طويلة.

لقد كان الأستاذ المؤرخ لا يعرف من ملذات الدنيا غير القراءة والكتابة وجلسات النقاش العسلمي، وأظن أن هذا كان أفضل ما يحب فعله ويسسمتم به، فلم يتوان عن المشاركة ببحوثه ومداخلاته في المسؤتمرات العلمية والندوات التاريخية، خاصة ذات الطابع العلمي الأكاديمي، سواء في مصر أو في بقية العواصم العربية والأوربية، حيث كان فارسا، يقول دائما الجديد، ويفجر القضايا، ويتمتع بمقدرة هائلة على جنب انتباه الحضسور وإفسادتهم، وربما كان أبرز المؤتمرات التي شارك فيها بابحاثه، المؤتمر السذى انعقد في جامعة لندن (١٩٦٤ – ١٩٦٥) والذي كان يتناول "التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحديثة"، والذي أشرف عليه الأستاذ هولت، وقد القي فيه الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى بحثين بالإنجليزية أحدهما عن انهيار نظام الاحتكار في مصر بعد عام ١٩٤١، والآخر عن أوراق حككيان السذى

كان مهندسا كبيرا في عهد محمد على ونترك أوراقا تكشف عن جوانب هامة من تاريخ مصر خلال الفترة (١٨٤٠ – ١٨٦٣).

وقد نشر بحثا الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ضمن الكتاب السذى ضم أبحاث المؤتمر وصدر بالإنجليزية عام ١٩٦٨ عن جامعة لندن تحست عنوان: Social and Political Change in Modern Egypt ، والذى لم يقدر له أن يترجم إلى اللغة العربية حتى الآن رغم أهميته الكبيرة، وإن كسان أستاذنا قد ترجم بحثيه ونشرهما ضمن كتاب أصدرته هيئة الكتساب تحست عنوان "عصر حككيان" عام ١٩٩٠ حيث ضم فيه مجموعة من أبحاثه المترجمة التي تغطى موضوعات مهمة من تاريخ مصر خلال الفترة التسى أعقبت معاهدة لندن عام ١٨٤٠ وحتى أواخر القرن التاسع عشر.

لقد كان الأستاذ المؤرخ من عُمد سمنار التاريخ الحديث والمعاصسر بكلية الآداب جامعة عين شمس، وقد تولى الإشراف عليه فترة من الرمن، ساهم فيها بجهوده في إرساء تقاليد الندوات العلمية المنتظمة، وقد تعددت المجالات التي درس فيها، فإلى جانب جامعته الأم، ألقى دروسه في جامعة الموصل وجامعة الكويت، وفي معهد البحوث والدراسات العربية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما أشرف على الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه في كل هذه المعاهد العلمية وغيرها، وكان له في كل منها تلاميذ ومريدون، لا يسع المقام هنا لذكرهم.

ولم يكن الأستاذ المؤرخ منغلقا على كتبه وذاته، يعسيش فى بسرج أكاديمى عاجى، وإنما كان منخرطا فى الحياة الثقافية العامة، قارئا ومستمعا ومشاركا بقدر معين، من خلال الإذاعة المسموعة والمرئية فى كل من القاهرة والكويت، والإذاعة البريطانية، فضلا عن مشاركته بالكتابية فى الصحف والمجلات من حين لآخر، وعندما يطلب منه ذلك، وفى مجال تخصصه واهتماماته، فقد كان عزوفا عن الأضواء والشهرة، وحسبه عندما يكتب أن يكون الموضوع ملحا عليه وله فيه رأى أو رؤية، وكان سلوكه مطابقا لما يؤمن به، وما يعلمنا إياه، من أن المؤرخ الحقيقى لا ينبغى له أن ينجذب وراء الأضواء، أو يسعى لذوى السلطان، ليستطيع أن يحافظ على استقلاليته وحيدته، وأن يمتلك زمام قلمه الذى انتدبه لمهمة مقدسة.

وقد لا يعرف الكثيرون أن الأستاذ المؤرخ الجذب في بداية حياته إلى الأدب، الذي كان عاشقا وقارئا نهما له، وكان أول كتاب وضعه تحت عنوان توفيق الحكيم، أفكاره وآثاره" الذي نشره عام ١٩٥٧، ورغم اهتمامه بالتاريخ لأفكار توفيق الحكيم من خلال مؤلفاته وآثاره، بحكم تكوينه كمؤرخ، بالتاريخ لأفكار توفيق الحكيم من خلال مؤلفاته وآثاره، بحكم تكوينه كمؤرخ، إلا أن رؤيته النقدية المبكرة للموضوع، وضعته في تماس مع نقداد الأدب آثذ، وربما لو لم يجذبه التاريخ ويستغرقه بشكل تام بعد ذلك لثتي كتابه عن الحكيم بجزء آخر عن آثاره بعد عام ١٩٥٧، ولكسب الأدب ناقدا جديدا آئذ. وعموما لم يتخل الأستاذ عن متابعته لقراءة الأدب، وهو ما كان يبدو واضحا من مناقشاته وتعليقاته، كما أن له مقالات معروفة عن الأستاذ العقاد والدكتور هيكل والأستاذ إحسان عبد القدوس وغيرهم، وإن كان تركيزه على الجانسب التاريخي في كتاباتهم وأعمالهم واضحا، تاركا الجوانب الأخرى لنقاد الأدب والمشتغلين به.

. . .

أما عن مؤلفات الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، فقد كتب، إلى جانب رسالتيه الماجستير والدكتوراه، وكتاب "عصر حككيان" الذى تناول دراسة مصر منذ أواسط القرن التاسع عشر، كتابا صغيرا في مبناه كبيرا فى معناه عن "الثورة العرابية " نشر عام المها فى سلسلة المكتبة الثقافية، ثم وضع كتابا هاما عن "تساريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة ١٨٨٧ – ١٩٣٦" ضمنه آراءه وتحليلاته النافذة، والمعروف أنه نشره فى أعقاب هزيمة يونيو ١٩٦٧ فى فترة كنا فيها نحتاج إلى مراجعة النفس والعودة إلى الجنور التاريخية، بوعى ومنطق جديدين، وقد أكمل هذا الكتاب بكتاب آخر، وإن اخستص بدراسة القضية الوطنية، قضية الجلاء البريطاني عن مصر، دون بقية القضايا التى عالجها فى كتابه ذاك، وقد نشر الكتاب الجديد عام ١٩٦٨ تحت عنوان "العلاقات المصرية – البريطانية من ١٩٦٦ – ١٩٥٦". وإلى جانب ما سبق ألف كتابا عن "مشكلة قناة السويس" عرض فيه تطورها التاريخي من ١٨٥٤ – ١٩٥٦ عن "مشكلة قناة السويس" عرض فيه تطورها العامة دون إغراق في التفاصيل. وعلى نفس الأهمية يأتى كستابه عن "تطور الفكر السياسي فى مصر الحديثة"

الذى صدر عام ١٩٧٣ حيث رصد فيه معالم التطور وأهم الاتجاهات وإسهامات المفكرين والمثقفين. وقد جمعت له دار الهلال مجموعة من مقالاته التي تناولت عددا من الشخصيات السياسية التي لعبت أدوارا مهمة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، بدءا بالشيخ محمد عبده وانتهاء بالدكتور محمد صلاح الدين، ونشر هذا الكتاب تحت عنوان "شخصيات مصرية" في سلسلة كتاب الهلال، عدد ديسمبر ١٩٩٣.

وفي تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر وتاريخ الدولة العثمانية له العديد من المؤلفات أبرزها كتابه "الولايات المتحدة والمشرق العسربي" (١٩٧٨) و"في أصول التاريخ العثماني" (١٩٨٢) و"بريطانيا وفلسطين ١٩٤٥ - ١٩٤٩" (١٩٨٦)، و"حركة التجديد الإسلامي في العسالم العربسي الحديث" (١٩٧١)، كما نشر مقالتين هما "جمال السدين الأفغاني وأفكساره السياسية" و"نظرة جديدة إلى جمال الدين الأفغاني" بمجلة الجمعية المصسرية للدراسات التاريخية (١٩٦٢، ١٩٧٦). كذلك قدم دراسة وثائقية عن "مشروع سوريا الكبرى" أصدرتها حوليات جامعة الكويت (١٩٨٤)، كما نشر دراسة عن "أزمة ١٩٥٨ والسندخل الأمريكي في لبنان" نشرت بكتساب الأزمسة اللبنانية، الصادر عن معهد البحوث والدراسات العربية (١٩٧٨)، وقد أفرد بحثًا آخر عن "مضايق تيران ومشكلة الشرق الأوسط" نشر ضمن كتاب البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية، الذي أصدره سمنار التاريخ الحديث بآداب عين شمس (١٩٧٩). وقد أصدر كذلك دراستين إحداهما عن "مشروع حلف شرقي البحر المتوسط عام ١٩٤٨" بالمجلة العربيــة للعلــوم الإنسانية بالكويت (١٩٨٧) والأخرى عن "مشروع اتفاقية الدفاع المشترك عام ١٩٤٨" بمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية بالكويت (١٩٩٤).

وكان للدكتور أحمد عبد الرحيم اهتمام خاص بالمؤرخين ومناهجهم، كما اهتم بمن كتب فى التاريخ من المفكرين والأدباء أيضا، وقد شارك فى الإعداد لندوة أقامتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عام ١٩٦٧ عن "إعادة كتابة التاريخ القومى" حيث نوقشت فيها هذه القضية من جانب لفيف من رجال الفكر والمؤرخين. كذلك نشر دراستين عن المؤرخ الكبيسر عبد الرحمن الجبرتي، أو لاهما عن كستابه "عجائب الآثار.." نشسرت بمجلة

تراث الإنسانية (١٩٦٦) وثانيتهما عن "الجبرتي مورخا" نشرت ضمن كتاب "عبد الرحمن الجبرتي، دراسات وبحوث" نشرته هيئة الكتاب (١٩٧٦)، كما كتب دراسة هامة عن "محمد شفيق غربال مؤرخا" نشرتها مجلة الجمعية التاريخية (١٩٦٣) أظهرت قيمة وأهمية هذا المؤرخ الكبير ومكانته في كتابة تاريخ مصر الحديث والمعاصر. أما الأستاذ عبد الرحمن الرافعي، مؤرخ الحركة القومية، فقد حظى بدراسة كشفت عن أهمية كتابته ومدى قيمتها العلمية، وقد نشرت بمجلة المجلة عام ١٩٦٢.

وكان الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى مترجما من طراز فريد، قدم نماذج مثالية للكاتب المؤرخ عندما تبدو ترجمته كما لو كانت مؤلفة، في دقتها وروحها، بفضل تمكنه من اللغات وقدرته على التعبير بلغة سلسة مشرقة، وبمقدرة عالية على فهم المصطلحات والألفاظ وتعريبها. وكان أول نشاط له في مجال الترجمة عندما ترجم كتاب سيتون وليمز "بريطانيا والدول العربية ١٩٢٠ - ١٩٤٨ الذي نشره عام ١٩٥٧ بعد أن أضاف إليه هوامش وتعليقات وتنبيلا مكملا له. كذلك شارك في ترجمة كتاب نورمان ماكنزي موجز تاريخ الاشتراكية" (١٩٦٠) وكتاب هربرت فيشر "في أصول التاريخ الأوربي الحديث" (١٩٦١) كما شارك في ترجمة كتاب هيلين ريفلين عين الأوربي الحديث الزراعية والذي نشره تحت عنوان "الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر" عام ١٩٦٧ بعد أن رأى العنوان الجديد مصر في مستهل القرن التاسع عشر" عام ١٩٦٧ بعد أن رأى العنوان الجديد مصر في مستهل القرن التاسع عشر" عام ١٩٦٧ بعد أن رأى العنوان الجديد مصر في مستهل القرن التاسع عشر" عام ١٩٦٧ بعد أن رأى العنوان الجديد مصر في مستهل القرن التاسع عشر" عام ١٩٦٧ بعد أن رأى العنوان الجديد أكثر دقة ودلالة على موضوع الكتاب.

ومن أهم ما ترجمه الأستاذ المؤرخ كذلك كتاب خطير من أهم الكتب التى تتاولت علاقة الغرب بالمجتمع الإسلامى، تاليف جب وبوون، وقد نشر ترجمة مجلده الأول فى جزئين نشرتهما دار المعارف (١٩٧٠) والمجلد الثابى نشره فى جزئين أيضا نشرتهما هيئة الكتاب (١٩٨٩ – ١٩٨٠) والكتاب بجزئيه حصيلة دراسات طويلة ومتأنية قام بها المؤلفان لتتبع المؤثرات الغربية فى القسم العربى من الإمبراطورية العثمانية، وإن كنا نتمنى أن يعاد طبع هذه الأجزاء المترجمة فى مجلدين، حسب الطبعة الإنجليزية، وفى طبعة جديدة جيدة تليق بهذا العمل العلمى الرصين، تأليفا وترجمة.

وفى مجال ترجمة الكتب المتخصصة المهمة أيضا قدم ترجمة دقيقة وأمينة لكتاب فريد فى موضوعه وهو كتاب لوكاز هيرزوير "المانيا الهتلرية والشرق العربي" الذي كان قد ترجم من البولندية إلى الإنجليزية، التي نقلل عنها أحمد عبد الرحيم مصطفى النص العربي الذي نشررته دار المعارف (١٩٦٨)، ولعل آخر عمل ترجمه كان كتاب أندرو هس عن "الحدود المنسية The Forgotten Frontiers" والذي نشر ترجمته بالكويت تحت عنوان "افتراق العالمين الإسلامي والمسيحي في المغرب والأندلس".

وينبغى ملاحظة نوعية الكتب العلمية المتخصصة فى مجال عمله واهتماماته، والتى ضرب بها أمثلة لكيف تكون الترجمة، ولماذا يكون المترجم متخصصا فيما يترجم، كما نلاحظ أن معظم الكتب التى ترجمها كانت منشورة حديثا حين ترجمها، مما يعنى متابعته الدائبة لما يؤلف، ويدل على مدى حرصه على إفادة مواطنيه بأحدث ما ينشر فى الفسارج. كمنا نلحظ أيضا أهمية أنه ترجم بنفسه مؤلفاته وأبحاثه التى وضعها بالإنجليزية، ليؤكد فكرة أن صاحب العمل هو الأقدر على تقديم أفكاره وآرائه، وليفيد بها لكبر عدد من قراء العربية، وياليت كل الذين كتبوا أبحاثهم بلغات أجنبية أن يفعلوا ذلك.

. . .

وإذا كان محمد شفيق غربال يعتبر رائدا كبيرا في تأسيس مدرسة الدراسات التاريخية، باساويها ومنهجها الحديث، إلا أن موسوعيته حالت دون وفرة إنتاجه البحثي في مجال تخصصه، وإن استعاض عن ذلك بتكوين طلابه، فقد مثل أحمد عبد الرحيم مصطفى، الذي كان أبرزهم ولا شك، نقلة نوعية مهمة في اتجاه هذه المدرسة، من المعرفة الموسوعية، التي ميزت غربال، وإلى المعرفة العلمية المتخصصة بالمعنى الأكاديمي المحدد للتاريخ، يشسهد بذلك وفرة إنتاجه ودقة منهجه وصرامته في تطبيقه، وتكريس التقاليد العلمية في مجال التخصص، مما ساهم في تأصيل المدرسة التاريخية العلمية، من خلال المؤلفات وحلقات البحث العلمي وتكوين الطلاب.

لقد كان أحمد عبد الرحيم يؤكد دائما على أن التاريخ هو ذاكرة الشعوب الحية، وهو القنطرة التى تعبر عليها الأجيال، وأن على دارسيه أن يفطنوا إلى أن ثمة خيطا دقيقا بين الأمجاد الحقيقية، التى لا يخلو منها تاريخ أى شعب حى وبين الأمجاد المختلقة، وأن هناك فرق بين إزاحة الغبار عن الفترات الزاهية من تاريخ الأمة، وبين التزييف والتجديف. لقد كان عالما فاهما لطبيعة علم التاريخ، ومدارسه واتجاهاته ومناهجه، كأفضل ما يكون العلم والفهم.

لقد كان ينبهنا إلى أن مهمة المؤرخ ليست هينة، وأن الذى يميز بين مؤرخ وآخر، أن أحدهما تتشعب به الدروب، جريا وراء السرد والتفاصيل التي تسيطر على المادة، وبين آخر يجمع ما يمكنه جمعه من المادة، ثم يعيد صياغتها، وفقا لخطة مرنة، تربط أطراف الموضوع بعضها ببعض، فيخرج في نهاية الأمر بوحدة عضوية، مترابطة متفاعلة، لا يبدها شئ من التكرار أو التفكك، والعبرة هنا بالكيف لا بالكم، وفرق بين المؤرخ الحقيقي، وبين راوى الأحداث، أو جامع المادة وناشرها.

كانت "الموضوعية" هي أهم خصائص مسنهج أحمد عبد السرحيم مصطفى، لكن أية درجة من الموضوعية ؟ صحيح أن الموضوعية تسوب فضفاض، ما دام الكاتب طرفا فيها، لكن ثمة حد أدني من الالترام، تكون الكتابة دونه نوعا من الإسفاف الماس بالقيم الأخلاقية. كان الأستاذ يسرى أن الموضوعية المطلقة خرافة، طالما أن من يكتب التاريخ كائن حي، لابد أن له ميوله واتجاهاته وانفعالاته وانتماءاته، لكن المؤرخ المستقل يستطيع أن يضع ذلك كله في إطار حده الأدني.

كان أحمد عبد الرحيم مصطفى يدعو دائما إلى الالتسزام بالمنهج العلمى ويشدد على ذلك، ويذكر أن من واجبنا أن نطاطىء السرأس أما أحكامه، وأن نروض النفس على قبولها، وقد كتب ينبهنا إلى أن الحقيقة وحدها، على مرارتها، هى التى تمهد لنا الطريق السوى لفهم الأصول التاريخية لمشاكلنا، ورسم المسار الصحيح الذى من شانه أن يساعننا، ولسو بعد لأيّ، على حل قضايانا القومية على الوجه الصحيح.

وقد تميزت كتاباته بنظرة كلية شاملة، تكشف عن مقدرة خاصة على الربط والمسقارنة والتركيز، مع سمو في أسلوب العسرض من النساحيتين الإنشائية والموضوعية، وهو أسلوب لا يتأتى إلا لمن أوتى عقيسة واعيسة، تميز بين الغث والسمين، تخطت ثقافتها حدود التخصص الأكاديمي الضيق، وهو ما يبدو واضحا خلال عطائه العلمي.

لقد كان أحمد عبد الرحيم مصطفى يتميز بذهنية عائية، ثرية بحصيلة من المعرفة التاريخية، يحتار المرء معها كيف يستطيع أن تحتفظ بهذا القدر من التفاصيل والحقائق، وبهذه القدرة على استردادها وتوظيفها، فضلا عن تميزه بالقدرة على التركيز والتفكيك والتحليل، بنظرة نقدية واسعة الأفق، ثم إعادة التركيب وصياغة أصعب الأفكار، بأبسط الألفاظ والقها، وبحس البي راق وخيال خصب، تسعفه حصيلة غنية من دائرة معارف خاصة في اللغة والأدب والفلسفة وعلوم السياسة والاجتماع. لقد كان قادرا على النفاذ إلى عمق القضية التي يناقشها في غير تردد، وعرض رأيه فيها في غير لبس أو إبهام، ليقول دائما جديدا ومفيدا.

ولم يكن فكره جامدا. كما لم تكن ذهنيته الفذة، في النظر إلى الأمـور وتحليل الأحداث، تنغلق على رؤية محدودة ضيقة، وإنمـا علـى اسـتعداد للمراجعة، فيتسع أفقها رحبا ومتحررا، وداعيا إلى التحرر من أسر التقليد والجمود. ففي صدر مؤلفه عن أصول التاريخ العثماني، دعـا إلـى طـرح النظرة التقليدية التي تدين الدولة العثمانية وتاريخها، وطالب بمراجعة وتعديل هذه النظرة استنادا إلى الوثائق العثمانية الحديثة، حتى يمكن وضع التـاريخ العثماني في إطاره الصحيح من التاريخ العالمي، كما كتب مقالا يتناول دور العثمانيين في الحفاظ على التراث الإسلامي.

ولم يكن أحمد عبد الرحيم مصطفى من أنصار الانغالق على التجاه واحد فى تفسير التاريخ، وإن أبدى ميلا إلى التفسير الاجتماعى، ومن هنا نادى بضرورة استبعاد المبالغة فى إسراز دور الفرد أو البطل فى صنع التاريخ، إذ كان يرى أن ثمة علاقة ديالكتيكية بين الفرد والمجتمع، وأن كلا منهما يوثر ويتاثر، وأن الجماهير بدون قيادة، لا تعدو أن تكون ضربا من الغوغائية، كما أن قيادة بدون

جماهير، لا تعدو أن تكون شخصيات أسطورية عديمة الوجود الحقيقي.

لقد كان يشدد على أنه لا ينبغى إحاطة الشخصيات التاريخيسة التسى ندرسها بالقداسة وكأنها آلهة تمشى على الأرض، كما لا ينبغى أن نحاصرها بالانتقاد المتواصل وكأنها شياطين جُبلت على الشر، ومن هنا دعا السى التخلص من النزعات العاطفية المتصلة بسحر الشخصيات وجاذبيتها، فالزعماء لا يصنعون الأحداث بقدر ما يفوقون غيرهم فى فهم اتجاهاتها، ويتقدمونهم فى مجال المبادرة.

لقد دعا إلى تبنى نظرة متوازنة توجب دراسة الشخص في إطار عصره، وفى إطار الطبيعة البشرية، ومن هنا كان نقده لاتجاه عبادة البطولة وتقديس دور الفرد فى التاريخ، مدخلا علميا للتأكيد على رؤية الفرد أو البطل فى إطار عصره ومجتمعه، مما يبرز ميل الأستاذ إلى تبنى الرؤية الاجتماعية فى تقسير التاريخ، حيثما تكون هناك ضرورة لذلك، وقد أولى هذه النظرة عناية خاصة، من خلال توجيه طلابه إلى دراسة الفئات والطبقات الاجتماعية، والاهتمام بالخلفيات الاقتصادية والاجتماعية التى تلعب دورها فى مسار التاريخ، ومن ثم عدم الاهتمام بدراسة البنيان الفوقى وحده، وهو ما يجذب المؤرخين عادة، فلا يمكن فهم التطورات السياسية دون وحركتها.

لقد كان أحمد عبد الرحيم مصطفى يمتلك جرأة نفس أبية، ونزاهة ضمير حى، وقدرة طاغية على التأثير فيمن حوله، فكانوا يستمعون له دائما عندما يتحدث، تفاجئهم صراحته الشديدة، ويعجبون بقدرته على التسامى وعدم المساومة على الحق والعدل، كان معلما عظيما، وأستاذا ملهما، فستح أمام طلابه أفاق معرفة لا تحد، وفكرا علميا متحررا. لقد كان يحلم بوطن أكثر تحررا ورفعة وتقدما، فعاش يناضل بقلمه، في مجال تخصصه، كانبل ما يكون الشرفاء، في غير تدن ولا مزايدة، لم يكترث لحظوظ الدنيا ومتعها، ورغم اغترابه وانسحابه في سنوات مرضه الأخير، إلا أنه كان قد تسرك جذوة من روحه في قلوب طلابه ومحبيه، أظنها لن تنطفئ أبدا.

# مؤلفات الدكتور أحمد عبد الرهيم مصطفى

### أولاً: الكتب

- (١) توفيق الحكيم، أفكاره وآثاره، مكتبة الأداب، القاهرة (١٩٥٢).
- (۲) مصر والمسألة المصرية من ۱۸۷٦ إلى ۱۸۸۴، رسالة الدكتوراه التي جرت ترجمتها وإجراء بعض التعديلات عليها، وقد نشرتها دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٥.
- (٢) مشكلة قناة السويس (١٨٥٤ ـ ١٩٥٦)، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة العالمية، القاهرة العالمية العالمية القاهرة العالمية العالمية القاهرة العالمية العالمية القاهرة العالمية العالمية
- (٤) العلاقات المصرية البريطانية من ١٩٣٦ إلى ١٩٥٦، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة ١٩٦٨.
  - (°) تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٧.
- (۱) حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة ۱۹۷۱.
  - (٧) تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة، معهد الدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٣.
- (^) الشديو إسماعيل وعلاقته يتركيها، رسالة ماجستير مع بغض التعديلات، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٨.
  - (١) في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، القاهرة ١٩٨٢.
- (۱۰) الولايات المتحدة والمشرق العربي، سلسلة عالم المعرفة، العدد رقم ٤، الكويت
  - (۱۱) بريطانيا وفلمعطين (دراسة وثانقية)، دار الشروق، القاهرة ١٩٨٦.
- (۲۰) عصر حكيكيان، سنسلة مصر النهضة (رقم ۲۸)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٠.
- (۱۳) شخصیات مصریة، تجمیع لمقالات نشرت فی مجلة الهلال، صدرت عن دار الهلال فی عام ۱۹۹۳.
  - (١٠٠) الثورة العرابية، المكتبة الثقافية (فبراير ١٩٦١).

## ثانياً: أبعاث صدرت باللغة العربية:

- (١) فصول من كتاب "كفاحنا ضد الغزاة"، القاهرة ١٩٥٦.
- (٢) إعادة كتابة التاريخ القومي، المجلة التاريخية المصرية، المجلد ١٣ (١٩٦٧).
- (٣) عجائب الأثار في التراجم والأخبار ثعيد الرحمن الجبرتي، مجلة نراث الإنسانية، الدار المصرية للتأليف والترجمة، المجلد الرابع (يوليو ١٩٦٦).
- (۱) عبد الرحمن الراقعي وتاريخ الحركة القومية، مجلة المجلة، العدد الستون السنة الخامسة ( القاهرة، يناير ١٩٦٢).
- (°) أَفْكَار جِمالُ الدينُ الأَفْعَاتِي السياسية، المجلة التاريخية المصرية، المجلد ٩- ١٠ (١٩٦٢).
- (۱) نظرة جديدة إلى جمال الدين الأقفائي، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثاليث والعشرون (١٩٧٦).
  - (٧) شفيق غربال مؤرخاً، المجلة التاريخية المصرية، المجلد ١١ (١٩٦٣).
    - (^) الأكراد والوحدة الوطنية في العراق، السياسة الدولية، نوفمبر ١٩٧١.
- (1) أزمة ١٩٥٨ والتنخل الأمريكي في لبنان، الفصل الرابع عشر من كتاب "الأزمة اللبنانية" الذي أصدره معهد الدراسات العربية في عام ١٩٧٨.
- (۱۰) مشروع سوريا الكبرى وعلاقته بضم الضفة الغربيسة، حوليسات كليسة الأداب، جامعة الكويت، الحولية الخامسة ــ الرسالة الثالثة والعشرون (١٩٨٤).
- (۱۱) مشروع اتفاقية الدفاع المشترك (۱۹۶۸)، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد الخامس والسبعون، المجلد الثامن والخمسون (اكتوبر ۱۹۹۶).
- (۱۲) مشروع حلف شرق البحر المتوسط (۱۹۴۸)، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد الخامس والعشرون، المجلد السابع، الكويت (شتاء ۱۹۸۷).
- (۱۳) عيد الرحمن الجيرتي مؤرخاً، من أعمال مؤتمر الجبرتي الذي عقد في القاهرة في عام (۱۹۷۵).
- (۱۱) حقاظ العثمانيين على التراث الإسلامي، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، المجلد الثامن، العدد الواحد والثلاثون (صيف ١٩٨٨).
- (۱۰) ثورة ۲۳ يوليو والاستقلال الوطني، بكتاب: أربعون عاما على تسورة يوليو، الأهرام (۱۹۹۲).

## ثالثاً: أبماث باللغة الإنجليزية:

- (1) History, Change and Arab Culuture; Journal of World History, UNESCO, XIV, 1972.
- (2) Some Aspects of Egypt's Foreign Relations under Abbas I, Annals of the Fuculty of Arts, Ain Shams Uni. 1963.
- (3) The Break down of the Monopoly System in Egypt after 1841.
- (4) The Hekekyan's Paper.

وقد نشر البحثان الأخبران في الكتاب الذي صدر في لندن في عام ١٩٦٨ متضمنا الأبحاث التي أقرتها جامعة لندن(SOAS) بعد تقديمها لمؤتمر تاريخ مصر الحديث الذي انعقد بلندن في عام ١٩٦٥.

## رابعاً: كتب انفرد بترجمتها أو اشترك في ترجمتها:

- (۱) سيتون وثيمز: بريطانيا والدول العربية: ١٩٢٠ ـ ١٩٤٨، مكتبة الإنجلو المصدرية، القاهرة ١٩٥٢.
- (٢) نورمان ماكثري: موجز تاريخ الاشتراكية، (بالاشتراك)، دار القلم، القاهرة ١٩٦٠.
- (۲) هريرت فيشر: أصول التاريخ الأوربي الحديث (بالاشتراك)، دار المعارف، القاهرة (۱۹۳۱).
  - (٤) ترجم فصولاً من سلسلة تاريخ أفريقيا التي أصدرتها هيئة اليونسكو.
- (°) ترجم عدة فصول في الستينيات أصدرتها مؤسسة فرانكلين ضمن كتاب مختصر تاريخ العالم.
- (۱) هيلين رفلن: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر (بالاشتراك)، دار المعارف (۱۹۲۷).
- (Y) جب ويوون: المجتمع الإسلامي والغرب، نشر الجزء الأول في جزأين صدر الجزء الأول منهما عن دار المعارف(١٩٧١)، أما الجزء الثاني فقد طبع في جزأين صدرا في سلسلة تاريخ المصريين التي أشرف علي إصدارها د. عبد العظيم رمضان، تحت رقم (٣٦) القاهرة (إيداع دار الكتب ١٩٩٠).

#### مصسر النهطسة

- (^) ترجم كتاب: لوكاتر هيرزوير: ألمانيا الهتارية والمشرق العربسي، دار المعسارف، القاهرة ١٩٧١.
- (۱) راجع ترجمة كتاب: ب. م. هوئت: المهدية في السودان، ترجمة: جميل عبيد، دار الفكر العربي، القاهرة ۱۹۷۸.
- (۱۰) المتراقي العالمين الإصلامي والمسيحي في المفرب والأنسطس، طبعة دار ذات المسلامان، الكويت (۱۹۸۹). وعنوانه الأصلي: Andrew Hess, The Forgotten Frontier

. . .

#### المتويسات

| ٥     | ***************************************               | الإهـــداء    |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ٧     | :                                                     | تقديسم        |
| ٩     | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••               | مقدمة المؤلف  |
| 11    | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••               | القصسل الأول  |
|       | ميراث الماضى ونهضة الكتابة التاريخية                  |               |
| ٥٣    | :                                                     | القصل الثانسي |
|       | أمين سامي باشا والتأريخ لمصر بتقويم النيل             |               |
| ٧٢    | :                                                     | القصل الثالث  |
|       | أحمد شفيق باشا ونصف قرن من المذكرات والحوليات         |               |
| 1 • 9 | :                                                     | القصل الرايسع |
|       | محمد فريد بك والتاريخ الحربي لعصىر محمد علي           |               |
| 179   | ······                                                | القصل الخامس  |
|       | نعوم شقير بك وكتابه المهم "تاريخ سيناء"               |               |
| 101   | ·······:::::::::::::::::::::::::::::::                | الفصل السادس  |
|       | يوسف نحاس بك دارسا للتاريخ وشاهدا عليه                |               |
| 171   | ······                                                | القصل السابيع |
|       | من رواد المدرسة الأكاديمية الوطنية                    |               |
| ١٨٧   | :                                                     | الفصل الثامسن |
|       | محمد صبري السوربوني والتأصيل العلمي للتاريخ القومي    |               |
| 711   | ***************************************               | الغصل التاسسع |
|       | أحمد عزت عبد الكريم وتاريخ التعليم                    |               |
| 770   | :                                                     | القصل العاشسر |
|       | حمد عبد الرحيم مصطفى وتأسيس المعرفة العلمية التاريخية |               |

### صدر في هذه السلسلة

- ١- الأصول التاريخية لمسألة طابا ، دراسة وثائقية .
  - د. يونان لبيب رزق.
  - ٢- مجمع اللغة العربية ، دراسة تاريخية .
    - د. عبد المنعم الدسوقي الجميعي .
- ٣- التيارات السياسية والاجتماعية بين الجددين والمحافظين دراسة في فكر الشيخ محمد عبده د. زكريا سليمان بيومي .
  - ٤- الجذور التاريخية لتحرير المرأة المصرية في العصر الحديث .
    - د. محمد كمال يحيى .
- ٥-رؤية فى تحديث الفكر المصرى ، الشيخ حسين المرصفى وكتابة رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل للكتاب.
  - د. احمد زكريا الشلق.
- ٦- صياغة التعليم المصرى الحديث ، دور القوى السياسية والاجتماعية والفكرية ١٩٢٣- ١٩٢٣.
  - د. سليمان نسيم .
  - ٧- دور مصر في افريقيا في العصر الحديث .
    - د، شوقى عطا الله الجمل.
  - ٨- التطورات الاجتماعية في الريف المصرى قبل ثورة ١٩١٩ .
    - د. فاطمة علم الدين عبد الواحد.
    - ٩- المرأة المصرية والتغيرات الاجتماعية ١٩١٩ ١٩٤٥ .
      - د. لطيفة محمد سالم.
- ١٠ الأسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان، دراسة في العلاقات
   الاقتصادية المصرية السودانية ١٨٢١ ١٨٤٨ .
  - د. نسيم مقار .
  - ١١- حول الفكرة العربية في مصر ،دراسة في تاريخ الفكر السياسي المصرى المعاصر .
    - د. فؤاد المرسى خاطر .

١٢- صحافة الحزب الوطني ١٩٠٧ - ١٩١٢، دراسة تاريخية.

د. يواقيم رزق مرقص .

١٣- الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور.

د. سامية حسن ابراهيم .

١٤- العلاقات المصرية السودانية ١٩١٩ - ١٩٢٤.

د. أحمد دياب .

١٥- حركة الترجمة في مصر في القرن العشرين.

د. أحمد عصام الدين .

١٦- مصر وحركات التحرر الوطنى في شمال أفريقيا .

د. عبد الله عبد الرازق ابراهيم .

١٧- رؤية في تحديث الفكر المصرى، دراسة في فكر أحمد فتحى زغلول.

د. أحمد زكريا الشلق.

١٨- صناعة تاريخ مصر الحديث ، دراسة في فكر عبد الرجمن الرافعي.

د. حمادة محمود إسماعيل .

١٩- الصحافة والحركة الوطنية المصرية ١٩٤٥- ١٩٥٧، من ملفات الخارجية البريطانية .

د. لطيفة محمد سالم .

٢٠- الدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين ١٩٤٧ - ١٩٤٨ .

د. عادل حسن غنيم .

٢١- الجمعية الوطنية المصرية سنة ١٨٨٣ ، جمعية الانتقام.

د. زين العابدين شمس الدين نجم .

٢٢- قضية الفلاح في البرلمان المصرى ١٩٣٤ - ١٩٣٦

د. زکریا سلیمان بیومی .

٢٣- فصول في تاريخ تحديث المدن في مصر ١٨٢٠ - ١٩١٤ .

د. حلمي أحمد شلبي .

٢٤- الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقيا .

د. شوقي الجمل .

٢٥- تطور النقل والمواصلات الداخلية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني ١٨٨٢ - ١٩١٤.

د. فاطمة علم الدين عبد الواحد .

٢٦- جمعية مصر الفتاه ١٨٧٩، دراسة وثائقية.

د. على شلش .

٧٧- السودان في البرلمان المصرى ، ١٩٢٤ - ١٩٢٦ .

د. يواقيم رزق مرقص .

۲۸- عصر حککیان

د. أحمد عبد الرحيم مصطفى .

٢٩- صغار ملاك الأراضى الزراعية في مديرية المنوفية ١٨٩١ - ١٩١٣ .

د. حلمي أحمد شلبي .

٣٠- الجالس النيابية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني .

د. سعيدة محمد حسني .

٣١- دور الطلبة في ثورة ١٩١٩ .

د. عاصم محروس عبد المطلب.

٣٢- الطليعة الوفدية والحركة الوطنية ١٩٤٥ - ١٩٥٢ .

د. إسماغيل محمد زين الدين .

٣٣- دور الاقاليم في تاريخ مصر السياسي .

د. حمادة محمود إسماعيل .

٣٤- المعتدلون في السياسة المصرية .

د. أحمد الشربيني السيد .

٣٥- اليهود في مصر .

د. نبيل عبد الحميد سيد أحمد

٣٦- مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

د. الهام محمد على ذهنى .

٣٧- المعتدلون في السياسة المصرية .

ماجدة محمد حمود .

٣٨- مصر والحركة العربية.

د. محمد عبد الرحمن برج .

٣٩- مصر وبناء السودان الحديث.

د. نسيم مقار .

٤٠- تطور الحركة النقابية للمعلمين المصريين ١٩٥١ - ١٩٨١ .

د. محمد أبو الاسعاد .

٤١- الماسونية في مصر .

د. على شلش .

٤٢- القطن في العلاقات المصرية البريطانية ١٨٣٨ - ١٩٤٢ .

د. عاصم محروس عبد المطلب.

٤٣- المفكرون والسياسة في مصر المعاصرة .

د. محمد صابر عرب.

٤٤- السودان في البرلمان المصرى .

د. يواقيم رزق مرقص

٥٥- طوائف الحرف في مصر ١٨٠٥ - ١٩١٤ .

د. عبد السلام عبد الحليم عامر.

٤٦- مصر ومنظمة المؤتمر الأسلامي ١٩٧٧ - ١٩٨٧ .

د. عبد الله الأشعل .

٤٧- السياحة في مصر خلال القرن التاسع عشر ١٨٩٨ - ١٨٨٨، دراسة في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي .

د. السيد سيد أحمد توفيق دياب.

٤٨- حوادث مايو ١٩٢١، صفحة مجهولة من ثورة ١٩١٩.

د. حمادة محمود اسماعيل .

٤٩- حدود مصر الغربية، دراسة وثائقية .

د. فاطمة علم الدين عبد الواحد .

٥٠- الدور الأفريقي لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .

د. شوقى الجمل .

٥١- مصر في كتابات الرحالة القرنسيين في القرن التاسع عشر ١٨٠٥ - ١٨٧٩ .

د. الهام محمد على ذهنى .

٥٢- الصحافة المصرية والحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال ١٨٨٢ - ١٩٢٢ .

د. رمزی میخائیل .

٥٣- المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عشر .

د. عبد الله محمد عزباوي .

0٤- الحزب الديمقراطي المصرى ١٩١٨ - ١٩٢٣.

د. أحمد زكريا الشلق.

٥٥- الخطاب السياسي الصوفي في مصر

د. محمد صبری الدالی.

٥٦- الطيران المدنى في مصر

د. عبد اللطيف الصباغ.

٥٧- تاريخ سيناء الحديث.

د. صبرى العدل.

٥٨- الجسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة.

د. خالد فهمي.

٥٩- مصطفى النحاس رئيساً للوفد.

د. مختار أحمد نور .

٦٠ - الفرنسيون في صعيد مصر.

د. ناصر أحمد إبراهيم.

٦١- حزب الكتلة الوفدية.

د. منصور عبد السميع منصور.

٦٢- الجريمة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين .

د.عبد الوهاب بكر.

٦٣ عبد الناصر و السياسة الخارجية الأمريكية.

د. محمد عبدالوهاب سيد احمد.

٦٤- المازني سياسيًا.

د.حمادة محمود إسماعيل.

٦٥- قبل أن يأتي الغرب...

ناصر عبدالله عثمان.

٦٦- الخارجية المصرية ١٩٣٧ ـ ١٩٥٣.

د. صفهاء شاکر.

٦٧- الطلبة والحركة الوطنية في مصر ١٩٢٢ ــ ١٩٥٢.

د.عاصم محروس.

٦٨- الوطنيسة الأليفسة.

د.تميم البرغوثي.

٦٩- الغلاح والسلطة والقانون

د.عماد هلال

٧٠- أحوال مصر الإدارية والاقتصادية في القرن التاسع عشر.

د.زين العابدين شمس الدين

٧١- جذور الأصولية الإسلامية في مصر المعاصرة، رشيد رضا ومجلة المنار .

أحمد صلاح الملا

٧٢- الجامعة الأمريكية في مصر

د.عماد حسن

٧٣- الماسونية والماسون في مصر

وائل إبراهيم الدسوقي

٧٤- معركة بنياء السيد العسالي

إلهام محمد السيد عفيفي

٧٥- تاريخ مصر بين الفكر والسياسة .

د. يونان لبيب رزق

٧٦- كتابة تاريخ مصر.. إلى أين..؟

د. رؤوف عباس حامد

٧٧- عدلي يكن .. الأرستقراطية والحركة الوطنية

د. إبراهيم العدل المرسي

٧٨ - عصر الصورة في مصر الحديثة

د. محمد رفعت الإمام

. ٧٩ - مصـر وجامعة الدول العربية التجربة... والمصير

د. محمد على حلّه

٨٠ - فقهاء وفقراء اتجاهات فكرية وسياسية في مصر العثمانية

د. محمد صبري الدالي

٨١ -البشر والحجر... القاهرة في القرن السادس عشر

د. هدی جابر

٨٢ - عبد الرحمن عزام (الإسلام.. العروبة ..الوطنية)

عصام الغريب

٨٣ -- الجالية البريطانية في مصر

ناهد زيان

وبين يديك العدد (٨٤)

٨٤ – من الحوليات إلى التاريخ العلمي ( نهضة الكتابة التاريخية في مصر)

د. أحمد زكريا الشُّلق